







إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآةً عَلَيْهِمْ عَالْنَدُرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ أَنَّ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصِرْهِمْ غِشَوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ فَمِنَ ٱلْبَاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِأُللَّهِ وَبِأَلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ٨ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يُخَدِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَكُ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يُكَذِّبُونَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ شَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُهُونَ ﴿ ثُلَّ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَا ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُواْ أَنُوْمِنُ كُمَا ءَامَنَ ٱلسُّفَهَاءُ أُلَّا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ شَ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ مِهُمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ أَنْ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلصَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِجَدَرَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ 📆

نفرد بها الــدوري حيثما ورد

مَثَلُهُمْ كُمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُ، ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلُمَتٍ لَّا يُبْصِرُونَ ﴿ صُمُّ اللَّهُ مِنْمُ اللَّهُ بُكُمُ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ أَوْ كُصَيِّبِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَاعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطُ إِلْكِيفِينَ ﴿ وَآ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشُواْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصِرُهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَنَّ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأُخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَكَلَّ تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ثِنَ ﴾ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثَلِهِ، وَٱدْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿٣٣ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةَ أُعِدَّتَ لِلْكِنِفِينَ 📆

وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّنلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ كُلَّما رُزِقُواْ مِنْهَا مِن تُمَرَةٍ رِّزْقَا ۚ قَالُواْ هَنذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَأَتُواْ بِهِ مُتَشَبِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزُواجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحَى - أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمُّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَندًا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ، كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ، كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ وَإِلَّا ٱلْفَسِقِينَ أَنَ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَقِهِ، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ، أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهُ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتًا فَأَحْيَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَيَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّكَمَآءِ فَسَوَّعُهُنَّ سَبْعَ سَمَوَتِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٠)



وحيث ورد مثله

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خُوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا أُوْلَنَبِكَ أَصْحَابُ ٱلبَّارِّ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ ٢٠٠ يَبَنِي إِسْرَءِ يِلَ ٱذَكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأُوفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ ۞ وَءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرِ بِلِمِّ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَابَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّنِي فَأَتَّقُونِ (أَنَّ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّهُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ إِنَّ ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتُلُونَ ٱلْكِئبُ أَفلا تَعْقِلُونَ ١٤ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ (فَ) ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ (اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَرَجِعُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ يَبَنِي إِسْرَءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَتِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ (٧٤) وَأَتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجَزى نَفْشُ عَن نَفْسِ شَيْءًا وَلَا تُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿

وَإِذْ نَجَيَّنَاكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلاَّهُ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ فَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ ٱلَّخَذَيُّمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ (أُنُّ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (أَنَّ وَ إِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَابَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ ٥٠ وَإِذْ قَالَ مُوسِى لِقُومِهِ عِنقُومِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُواْ إِلَى بَارِئَكُمْ فَٱقْنُلُواْ أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئُكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ، هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ (فَ) وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسِي لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ۞ ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِّنُ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَهَا لَكُنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ كُلُواْ مِن طَيّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَا ظُلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (٥٠)

نفرد بها أبوعمرو





قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَنَبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهَـتَدُونَ ۞ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولُ ۗ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرَثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيهَ فِيهَا قَالُواْ ٱلْكَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ١٠ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأُدَّارَهُ ثُمُ فِيهَا وَأُلَّهُ مُخْرِجُ مَّاكُنتُمْ تَكُنَّهُونَ ٧٧ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحِي ٱللَّهُ ٱلْمَوْتِي وَيُرِيكُمُ ءَايَتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهِ ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَالِكَ فَهُى كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِل عَمَّا تَعْمَلُونَ اللهُ اللهُ أَفَاظُمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٥٠ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُواْ أَتُّحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ، عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا نَعْقِلُونَ ١

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ Ŵ وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنْبَ إِلَّا أَمَانِنَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۞ فَوَيَلُ لِلَّذِينَ يَكُنُهُونَ ٱلْكِئَبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَنَا قَلِيلًا ۗ فَوَيْلُ لَهُم مِمَّا كُنَبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ وَ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسَّامًا مَّعَـُدُودَةً قُلُ أَتَّخَذَتُّمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُۥ أَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَنَّ بَكِي مَن كَسَبَ سَيِّتُكَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ عَظِيتَ تُهُ وَأُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلبِّارِّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ أَنُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَنِقَ بَنِي إِسْرَءِ بِلَ لَا تَعُنْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبَٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَقُولُواْ لِلنِّاسِ حُسْنًا وَأُقِيمُوا ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ثُمٌّ تُوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ شَيْ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُم مِّن دِيْرِكُمْ ثُمَّ أَقُرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ١ ثُمَّ أَنتُمْ هَاؤُلَآءِ تَقَـٰنُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخَرِّجُونَ فَريقًا مِّنكُم مِّن دِيرِهِمْ تَظُّهُرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسُرِيٰ تَفَدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنصُمْ إِلَّا خِزْيُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ ٱلْعَذَابِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيِا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَبَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ - بِٱلرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَتِ وَأَيَّدُنَهُ برُوجِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلُّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا نَهُوَى أَنفُسُكُمُ ٱسۡتَكۡبَرۡثُمُ فَفَرِيقًا كُذَّبۡتُمۡ وَفَرِيقًا نَقَنُٰلُونَ ﴿ ﴿ وَقَالُوا۟ اللَّهُ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفُ ۚ بَلِ لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ 🔊



قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةُ مِّن دُونِ ٱلنِّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (١٠) وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبِدَا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ بِٱلظَّالِمِينَ وَ وَلَنَجِدَ نَّهُمْ أَحْرَصَ ٱلنِّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يُودُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِجِهِ عَ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ أَن مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ, عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرِيْ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا يِّلَّهِ وَمَكَ إِكَامِ كَيْهِ وَرُسُ لِهِ، وَجَبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكِنْمِينَ ﴿ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا ٱلْفَاسِقُونَ ١٠٥ أُوَكُلَّمَا عَنهَدُواْ عَهْدًا نَّبَذَهُ، فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ شَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١

وَٱتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَـٰـرُوتَ وَمَـٰرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحُنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ ٱلْمَرْ وَزُوجِهِ عَ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدُ عَلِمُواْ لَمَن ٱشْتَرِيهُ مَا لَهُ، فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَبِئُسَ مَا شَكَرُواْ بِهِ عَلَيْقَ وَلَبِئُسَ مَا شَكَرُواْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّن عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ الله يَا يَنُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرْنَا وَٱسۡمَعُواۚ وَلِلْبُ فِرِينِ عَكَابٌ أَلِيتُ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَبِ وَلَا ٱلْمُثْرِكِينَ أَن يُنزَلُ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِ مِّن رَبِّكُمُ وَاللَّهُ يَخْنَصُ برَحْ مَتِهِ ، مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْ لِ ٱلْعَظِيمِ نَ

ا الله مَا نَنسَخُ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نَنسَعُهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا اللهِ مَا يَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ أَنَّ ٱلَّهُ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلُكُ ٱلسَّكَمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ ١٠٠ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كُمَا شُيِلَ مُوسِى مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدِّلِ ٱلْكُفْر بَالْإِيمَن فَقَد ضَّلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ شَ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ أَهُلِ ٱلْكِنَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَٱعْفُواْ وَأَصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَ وَأَقِيمُوا ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ا وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصُارِي اللَّهِ مِن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارِي اللَّهِ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرُهَنكَمُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ أَنْ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ, لِلَّهِ وَهُو مُعْسِنُ فَلَهُ, أَجْرُهُ, عِندَ رَبِّهِ عَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَرِيٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرِيٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتُلُونَ ٱلْكِئَبُ كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ شَنَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَجِدً ٱللَّهِ أَن يُذْكُرَ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُوْلَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيِا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ وَلِلَّهِ ٱلْمُشْرِقُ وَٱلْعَرْبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَتُمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَسِمُّ عَلِيمٌ اللَّهَ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ عَلَامًا اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُۥ قَانِئُونَ شَ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ ثُنَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا ءَايَةً كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَكَهَتُ قُلُوبُهُمُّ اللَّهِم مِّثُلَ قَوْلِهِمُ قَدْ بَيَّنَّا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ شَ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۖ وَلَا تُسْتَلُ عَنْ أَصْحَابِ ٱلْجَحِيمِ شَ

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَرَىٰ حَتَّىٰ تَنَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ ۗ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ نَا ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ يَتْلُونَهُۥ حَقَّ تِلاَوتِهِ أُوْلَتِهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَمَن يَكُفُرُ بهِ عَ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ اللَّهُ يَبَنِي إِسْرَةِ مِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزى نَفْشُ عَن نَفْشِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا نَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ وَإِذِ ٱبْتَكِي إِبْرَهِعَمَ رَثُّهُ. بِكَلِّمَاتٍ فَأَتَمَّهُ أَنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنِّاسِ إِمَامَّا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيُّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ وَإِذ جَّعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلبَّاسِ وَأَمْنَا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِءَ مُصَلِّي ۗ وَعَهْدُنَا إِلَى إِبْرَهِءَ وَ إِسۡمَعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكِّعِ ٱلشُّجُودِ (أَنْهُ) وَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَلْذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَٱرْزُقُ أَهْلَهُ ومِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ وَقِلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ وإِلَى عَذَابِ البَّارِّ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ لَا اللَّهُ

وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا نَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ كَانَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبُ عَلَيْنَا انفرد بها الــدوري إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ لَهُ كَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلُواْ عَلَيْهُمْ ءَايَٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَيُزَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ وَآلَ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَةِ إِبْرَهِ عِمَر إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْكَ وَإِنَّهُۥ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ثَنَّ إِذْ قَالَ لَهُۥ رَبُّهُۥ ٱسْلِمُّ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ شَ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَهِهُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمْ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ اللَّا أَمْ كُنتُمْ شُهَداآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَاهَكَ وَإِلَاهُ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِءَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَحِدًا وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ شَيْ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُم مَّا كُسَبُتُم ۗ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

سُورَةُ البَقَرَةِ وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَرَىٰ تَهْتَدُواْ قُلُ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِ عَمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَهُا قُولُواْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَهِءَمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسِىٰ وَعِيسِىٰ وَمَا أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحُنُّ لَهُ مُسْلِمُونَ ١٣٠ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ، فَقَدِ ٱهْتَدُوا ۖ وَإِن نُوَلَّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقِ ۖ فَسَيَكُفِيكَ لَهُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الله صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَحُنْ لَهُ عَبِدُونَ الْآَنُ قُلُ أَتُحَاجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُو رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُغْلِصُونَ ﴿ وَهُمَا أَمْ يَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِــَمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْـقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَصَرَى ۖ قُلْ عَالْنَهُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَدَةً عِندُهُ، مِنَ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلٍ عَمَّا تَعُمَلُونَ ﴿ يَاكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتُ لَمَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ ۗ وَلَا تُسْئَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ شَ

﴿ سَيَقُولُ ٱلشُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّـهُمْ عَن قِبْلَهُم ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِللَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ لَا اللَّهُ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنِّاسِ لَرَوُفُ رَّحِيمُ اللهُ قَدْ نَرَىٰ تَقَلَّبَ وَجُهكَ فِي ٱلسَّمَآءَ اللهَ مَآءَ فَلنُوَلِّينَّكَ قِبْلَةً تَرْضَنَهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِم اللَّهُ بِغَفِل عَمَّا يَعْمَلُونَ (عَنَا) وَلَبِنَ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَابَ بِكُلّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَنَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ الْمَا

دَشَآءُ إِلَى

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ۖ وَإِنَّا فَريقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّ بِّكَ ۚ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ وِجُهَةٌ هُوَ مُوَلِّهَا ۗ فَٱسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَهِنَ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَأَخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (أَنَّ كُمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمُ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَانِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكَمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ (أَنَّ) فَأَذَكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكُفُرُونِ ﴿ وَهُ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ٢٥٠٠

انفرد بها أبوعمرو

وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ ۚ بَلَ أَحْيَآ ۗ وَلَاكِن لَّا تَشْعُرُونَ إِنَّ وَلَنَبْلُونَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَاتِّ وَبَثِّر ٱلصَّابِرِينَ (٥٥) ٱلَّذِينَ إِذَا أَصَكِبَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ أَوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَّبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهَتَدُونَ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِر ٱللَّهِ ۗ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَاْ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ اللَّهَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيِّنَكَهُ لِلنِّاسِ فِي ٱلْكِنَابِ أُوْلَتِهِكَ يَلْعَنُّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُّهُمُ ٱللَّهِ وَلَيْعَنُّهُمُ ٱللَّعِنُونَ وَهُ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَتِهِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ شَنَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارُ أُوْلَتِكَ عَلَيْهِمُ لَعَنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَٱلْبَّاسِ أَجْمَعِينَ اللهُ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ الله وَإِلَاهُكُورُ إِلَكُ وَحِدُّ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ



نفرد بها أبوعمرو ي**أمُركُم** وجة ۞انفرد به الدوري

سُورَةُ البَقَرَةِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ شَيَّا وَلَا يَهْ تَدُونَ ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كُمَثَلِٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يُسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّ الْكُمُّ عُمَيُّ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الله يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمُ وَٱشۡكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمۡ إِتَّاهُ تَعۡبُدُونَ لَآكُ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَّ بِهِ عَلَيْكُمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلً بِهِ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَنَا قَلِيلًا أَوْلَيْكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُا ٱلضَّكَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلۡعَذَابَ بِٱلۡمُغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنِّارِ ﴿ وَهُ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ لَا اللَّهُ الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ

ا اللهِ اللهُ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَاكِنَّ ٱلْبُّرَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَيْهِكَةِ وَٱلْكِئْبِ وَٱلنَّبِيَّنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عَذُوى ٱلْقُرْبِ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَلَهُدُوٓأُ وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلظَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُولَيَهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواً وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴿ يَالُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمْ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلِيُّ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْيْ بِٱلْأُنْتِيْ فَمَنُ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَنِّبَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ۗ ذَالِكَ تَخْفِيكُ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةً فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمٌ إِنَّهُ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُۥ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ وَإِنَّهَا إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمُ

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بِينَهُمْ فَلَا إِثْمَا عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ شَلَّ أَيَّامًا مَّعُدُودَاتٍ فَمَن كَاكَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِـدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُو خَيْرٌ لَّهُۥ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمُّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِلنِّاسِ وَبَيّنَتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرِ فَعِدَّةً مِّنَ أَسَيَامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكِمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ هَا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۗ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلَيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ كَالَّهُمْ مَرْشُدُونَ كَالَّهُمْ

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآبِكُمْ هُنَّ لِبَاسُ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاشُ لَّهُنَّ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَأَلْكَنَ بَشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُرُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسُودِ مِنَ ٱلْفَجْرُ ثُمَّ أَتِمُواْ ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَشِرُوهُ إِنَّ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَجِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَكَلَ تَقْرَبُوهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ عَلَى اللَّهُ عَايَتِهِ عَلَى لِلبَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ لِلنَّاكُمْ بٱلْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنُ أَمُوَلِ ٱلنِّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٠ اللَّهِ يَسْعَلُونَكَ إِنَّ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ قُلُ هِي مَوَقِيتُ لِلنِّاسِ وَٱلْحَجِّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَن ٱتَّقَيُّ وَأْتُواْ ٱلبُيُوتَ مِنْ أَبُوابِهَا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ اللَّهِ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ وَلَا تَعَنْ تَدُواْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿

وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَفِفْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِلْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا نُقَانِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَانَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كَذَالِكَ جَزَّآهُ ٱلْكِفِينَ (١٩٠) فَإِنِ ٱنهُوَاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٩٧ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ يِلَّهِ فَإِنِ ٱننَهُواْ فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّالِمِينَ شَقَ ٱلشَّهُو ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَىٱلنَّهُلُكَةٌ وَأَحْسِنُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ (١٥٥) وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِي ۖ وَلَا تَحَلِقُواْ رُءُ وسَكُمْ حَتَّى بَبْلُغَ ٱلْهَدَىٰ مَحِلَّهُ ۚ فَهَنَ كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦ أَذَى مِّن رَّأْسِهِ ـ فَفِدُيَةُ مِّن صِيَامِ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيُ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ فِي ٱلْحَجّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ عِلْكُ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَالِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنُ أَهْلُهُ، كَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١٩٦٠



ا الله وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعُدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَن ٱتَّقَىٰ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ شَنَّ وَمِنَ ٱلنِّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قُولُهُ، فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيِا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ ، وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ اللَّهُ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسُلُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ﴿ ثَنَّ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ، جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ أَنَ وَمِنَ ٱلنِّاسِ مَن يَشُرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَاآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ رَؤُفُ إِلْعِبَادِ أَنَ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُونِ ٱلشَّلْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ مِنْ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعَدِ مَا جَآءَتُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمً وَ اللَّهُ عَلَى يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلِ مِّنَ ٱلْعَكَامِ وَٱلْمَكَيَبِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١٠٠٠

سَلَ بَنِي إِسْرَءِ يلَ كُمْ ءَاتَيْنَهُم مِّنْ ءَايَةِ بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةً ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهَ أَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَاللَّهُ يَرُرُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ اللهُ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغَيًّا بَيْنَهُمُّ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ اللَّهُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّكَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتُهُم ٱلْبَأْسَآهُ وَٱلضَّرَّاءُ وَزُلِزِلُواْ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، مَتَىٰ نَصْرُٱللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِبِّ (١٤٤) يَسْتَكُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلُ مَا أَنفَقْتُم مِّنَ خَيْرِ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَكُمَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّابِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُم (١١٥)

ىشَآءُ **إِ**كُ



فِي ٱلدُّنْيا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَكُمَى قُلُ إِصْلاحٌ لَمَّهُم خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَدُّ مُّؤُمِنَ أُولَا مَدُّ مُّؤْمِنَ أَعُولِهِ مِن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۖ وَلَا تُنكِحُوا المُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبَدُ مُّؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُّشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُ أُوْلَيْكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنِّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ-وَيُبَيِّنُ ءَايَنتِهِ لِلنِّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضَ قُلُ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضَ ۖ وَلَا نَقُرَنُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ لَا اللَّهُ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَآ وُكُمۡ حَرْثُ لَكُمۡ فَأْتُواْ حَرْثَكُمۡ أَيِّى شِئْتُمۡ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُواْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ ۖ وَبَثِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ عَلَيْ اللهَ عَرْضَةَ لِأَيْمَنِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَنَّقُواْ وَتُصُلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُمُ الْآلَا

لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بَمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ (٢٢٥) لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرُ ۚ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيكٌ ٢٢٦ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللَّهُ وَٱلْمُطَلَّقَنَتُ يَتَرَبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَبُعُولَهُ نَ أَحَقُّ بِرَدِّهِنّ فِي ذَالِكَ إِنَ أَرَادُواْ إِصْلَحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَٱللَّهُ عَنِينٌ حَكِيمٌ الطَّلَقُ مَرَّتَانَّ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُونٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْنَدَتْ بِهِ أَ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعَنَّدُوهَا وَمَن يَنَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١٢٥ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعَدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمًا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ٢٣٠

وَ إِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَق سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمُسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَد ظَّلَمَ نَفْسَهُۥ وَلَا نَنَّخِذُواْ ءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوًّا وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهَ وَإِذَا طَلَّقَتُم النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزُوا جَهُنَّ إِذَا تَرَضُواْ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ عَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر ۖ ذَالِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا نَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادُهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَة وَعَلَى ٱلْوَلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوَةُ ثُنَّ بِٱلْعَرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاَّدُ وَالِدَةُ ابِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ، بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ وَإِنْ أَرَدَتُّمُ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلَادَكُرُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا ءَانَيْتُم بِٱلْمَعُرُوفِ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصَنَ بأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشَهُرٍ وَعَشَرًا ۖ فَإِذَا بَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَانُهُ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذَكُّرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْـُرُوفًا وَلَا تَعَنِرُمُواْ عُقَدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبُلُغَ ٱلْكِئَابُ أَجَلَهُ وَٱعۡلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَٱحۡذَرُوهُ ۚ وَٱعۡلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ فَنَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدُرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقَتر قَدُرُهُ، مَتَعَا بِٱلْمَعُوفِ حَقًا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ لَهُ وَإِن طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبِلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَتُمْ لْمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصَفُ مَا فَرَضْتُمُ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُواْ ٱلَّذِى بِيَدِهِ عُقَدَةُ ٱلنِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقَدَةُ ٱلنِّكَاحِ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضَلَ بَيْنَاكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٧٣٧

حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَاوَةِ ٱلْوُسْطِي وَقُومُواْ لِلَّهِ قَننِتِينَ اللَّهُ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمُ فَأَذَ كُرُواْ ٱللَّهَ كُمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونِ وَ اللَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُورَجًا وَصِيَّةً لِّأُزُواجِهِم مَّتَكَعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجٌ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِ مِن مَّعُرُوفٍ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ نَنَ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعُا بِٱلْمَعُرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ أللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٤٥٠ ١١ اللَّهُ اللَّهُ تَكُمْ تَعْقِلُونَ ١٤٥٠ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيْرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلبّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثَرُ ٱلبّاسِ لَا يَشُكُرُونَ سَنَّ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيتُ عَلِيكُ لَنْهَا اللَّهُ سَمِيتُ عَلِيكُ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقُرضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفُهُ لَهُ. أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقَبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (١٤٥)

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسِي إِذْ قَالُواْ لِنَبِيّ لَّهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلَ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمْ ٱلْقِتَالُ أَلَّا نُقَاتِلُواْ قَالُواْ وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيْرِنَا وَأَبْنَآبِنَا ۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِم ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِلْظَالِمِينَ لَا اللَّهُ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُواْ أَنِّي يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ، بَسُطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱللَّهُ يُؤْتِي مُلُكُهُ، مَن يَشَاآهُ وَاللَّهُ وَاسِنُّعُ عَالِمُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَاكَةً مُلْكِهِ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبَكُمْ وَبَقيَّةٌ مِّمَّا تَكُوكَ ءَالُ مُوسِى وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَكَيْكُةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ لَهُ

سُورَةُ البَقَرَةِ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَكِ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّى وَمَن لَّمْ يَطْعَمَهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ۚ فَشَرِيُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُۥ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَـهُ. قَـَالُواْ لَا طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُوا ٱللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً إِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّلِينَ وَإِلَّهُ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبَّنَ أَفَرِغُ عَلَيْنَا صَابِرًا وَثَابِتُ أَقَدامَنَ وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْبِينِ أَلَّهِ وَقَتَلَ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُرُدُ جَالُوتَ وَءَاتَكُهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلُكَ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَّمَهُ مِكًا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَغْضِ لَّفَسَكَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضِّلِ عَلَى ٱلْعَكَلَمِينَ ﴿ وَهُ اللَّهِ عَلَى ءَايَكُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ( اللهُ ا

ا ﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَكُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ۗ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَلَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنَ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِن ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَر وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ ثُنَّ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقُنَكُم مِّن قَبْل أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةَ وَلَا شَفَعَةً وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ وَهُ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ، سِنَةُ وَلَا نَوْمٌ لَهُ، مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ، إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاء وسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَوُدُهُ وَفَظُهُما وَهُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ وَهُ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ قَد تَبَيَّنَ ٱلرُّشَدُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَكُن يَكُفُرُ بِٱلطَّعْنُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقِي لَا ٱنفِصَامَ لَمَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَهُ اَ



وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمْ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمُوْتِي قَالَ أُولَمُ تُؤْمِنَ قَالَ بَكَى وَلَكِن لِيَظْمَيِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرَهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَغَيَّا وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كُمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَت سَّبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةً وَٱللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيكُم لِنَهُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَا أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَا أَذُى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أَذَّى ۚ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيكُم ٢٦٣ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ وِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرَ فَمَثَلُهُ, كَمَثَل صَفُوانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ, وَابِلُ فَتَرَكَهُ صَلَدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءِ مِّمَّا كَسَبُواً وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكِفْرِينَ الْآَلُ

انفرد بها الــدوري



نفرد بها أبوعمرو وَي**أُمُركُم** ووجة انفرد به الدوري



فَنعُمّا

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْأَ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْأَ فَمَن جَآءَهُ، مَوْعِظَةٌ مِن رَّيِّهِ عَ فَأَنْهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْثُرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلنِّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ وَهُ يَمُحَقُّ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْا وَيُرْبِي ٱلصَّكَ قَاتِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ أَثِيمِ لَا آلِكُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ اللَّهُ يَكُونُونَ اللَّهُ يَكُواْ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَواْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ﴿ اللَّهُ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمُ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَالْكَ تُظْلَمُونَ ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَّدَّقُواْ خَيْرٌ لِّكُمِّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ وَأَتَّقُواْ يَوْمًا تَرْجِعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوكَفَّ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الْآلِ

يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَكَّى فَأَحْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبُ بِٱلْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكُنُبَ كَمَا عَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلَيْمُلِل ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمَلِلُ وَلِيُّهُ بِٱلْعَدْلِ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضُوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدِنْهُمَا فَتُذَكِرَ إِحَدِنهُمَا ٱلْأُخْرِي وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا شَعْمُواْ أَن تَكُنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ عَذَالِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوأٌ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجِكُرَةٌ حَاضِرَةٌ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّا تَكُنُّهُوهَا وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبُ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وَفُسُوقًا بِكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمْ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ لَهُ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا وجهٌ ۞





الَّمُ ٱللَّهُ



سُورَةُ آلَعِمْرَانَ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا ءَامَنَنَا فَٱغْفِرلَّنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنِّبَارِ ﴿ الْمُسَارِينَ وَٱلصَّىٰدِقِينَ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْجِارِ ﴿ شُهدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَامِكَةُ وَأُوْلُواْ ٱلْعِلْمِ قَايِمًا بِٱلْقِسْطِ لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرْبِينُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ۗ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنَ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكُفُرُ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ أَنْ عَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجِهِى لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِ ۗ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ وَٱلْأُمِّيِّانَ عَالْسُلُمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَكُواْ وَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّكُما عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ عِايَتِ ٱللَّهِ وَيَقُتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقِّ وَيَقُتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنِّاسِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴿ أَوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِ ٱلدُّنْيا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ 📆

فَأُغَفِرُ لَنَا

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِنَاب ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُولَّى فَرِيقُ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ ٢٣﴾ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍّ وَغَرَّهُمُ فِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ ثَا اللَّهُ مُكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيدٍ وَوُقِيَتَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (أَنَّ قُل اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلُكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآهُ وَتُعِيُّ مَن تَشَآهُ وَتُدِلُّ مَن تَشَاأَهُ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ ثُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ ۗ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ (٧٧) لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكِنِفِرِينَ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَن يَفْعَكُلْ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَنَّةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَتُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ١٠ قُلُ إِن تُخَفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبُدُوهُ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِينٌ ﴿ ٢٩)



هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّاتِهُ رَبُّهُۥ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿ اللَّهُ فَنَادَتُهُ ٱلْمَكَيْرِكُةُ وَهُوَ قَآيِمٌ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيِي مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَاللَّهُ وَسَالِمُ اللَّهُ عَالَ رَبّ أَنِّي يَكُونُ لِي غُلُكُمُ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿ فَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِّي ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ إِلَّا رَمَزًا وَٱذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَيِّبْ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكِرِ اللَّهُ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكُةُ يَكُمْرِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَىكِ عَلَىٰ فِسَآءِ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ يَكُمُ يَكُمُ اَقَنُّتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِي وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ أَنْبَاءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْصِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَكَيْكَةُ يَكُمْرِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسٌى ٱبْنُ مَرْسَمَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنْيِ اوَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ (3)



سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ رَبِّنَا ءَامَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّاهِدِينَ ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴿ وَهُ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِينِي إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ﴿ وَهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْيا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَنُوقِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ٥٠ ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ (١٥) إِنَّ مَثَلَ عِيسِي عِندَ ٱللَّهِ كُمَثَلِ ءَادَمَّ خَلَقَكُهُ مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ وَهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُكَّ نَبْتَهُلُ فَنَجْعَلَ لَّعَنَتُّ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَذِبِينَ أَلَّهُ

إِنَّ هَنذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهُ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ قُلْ يَناَهْلَ ٱلْكِنَابِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ أَلَّا نَعْـُبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْتًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَادُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ لَنَ يَناهُلُ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ ٱلتَّوْرِيثُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ ۚ أَفَلَا تَعَقِلُونَ أَن مَا نَحُمُ هَا فُلآءَ حَاجَجْتُمُ فِيمَا لَكُم بِهِ -عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعُلَمُونَ آلَ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَاكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسُلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أَوْلَى ٱلْبَاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَاذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوأٌ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ لَهُ وَدَّت طَّآبِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمُ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ نَ يَناهُلَ ٱلْكِنَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِاَينَتِ ٱللَّهِ وَأَنْتُمُ تَشْهَدُونَ 👀

يَاأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ إِنَّ وَقَالَت طَّآبِفَةٌ مِّنْ أَهُلِ ٱلْكِتَابِ ءَامِنُواْ بٱلَّذِى أُنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهارِ وَٱكْفُرُواْ ءَاخِرَهُ، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَلَا تُؤْمِنُواْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّا ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤَتِّى أَكُدُ مِّثُلَ مَا أُوتِيتُمُ أَوَ بُحَاجُّوكُمُ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ اللهُ يَخْنُصُ بِرَحْ مَتِهِ عَن يَشَاءٌ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْ لِ ٱلْعَظِيمِ (٧٤) ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطِارِ يُؤَدِّهُ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مِّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينِارِ لَّا يُؤَدِّهُ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِمَا ۗ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلُ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَنَ بَلَىٰ مَنْ أُوفَى بِعَهْدِهِ - وَأُتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ آَلُ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشۡتُرُونَ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ وَأَيۡمَنِهُم ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَيۡإِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



سُورَةُ آلعِمْرَانَ قُلُ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسِىٰ وَعِيسِىٰ وَٱلنَّبِيُّونِ مِن رَّبِّهِمَ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحُنُ لَهُ, مُسْلِمُونَ ﴿ إِنَّ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْكَمِ دِينًا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٥٠ كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنهُمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقٌّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أُوْلَتِهِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعَنَكَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْ كُةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمَ يُنظَرُونَ هُ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ وَأَصَّلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيكُم ﴿ أَنَّ ٱللَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلضَّالُّونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَكُن يُقْبَكُ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ مُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَو ٱفْتَدَىٰ بِهِيء أَوْلَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ وَمَا لَهُمْ مِّن نَّصِرِنَ (١٠)



وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ ثُتُلَى عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُۥ وَمَن يَعْنَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيمٍ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَانِهِۦ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَٱنتُم مُّسَلِمُونَ ﴿ إِنَّ وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعَدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ وَإِخْوَنَا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلبَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَالِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ عَلَكُمْ نَهُ تَدُونَ الله وَلَتَكُن مِّنكُم أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْعَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ١٠ وَلاَ تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَكُ ۗ وَأُوْلَيْهِكَ لَمُهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ فَنَ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسُودُ وُجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتَ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتُ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ أَلَّهُ



إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغَنِّنِي عَنْهُمْ أَمُواَلُهُمْ وَلَا أَوْلَاكُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلنِّارِ هُمْ فِهَا خَالِدُونَ شَ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيِا كَمَثَلِ ربيحٍ فِهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ يَا يَالُّهُمَ ٱللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَا عَنِيُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغَضَآهُ مِنْ أَفُوَهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمُ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ м هَا نَتُمُ أَوُلاء يُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُوَمِنُونَ بِٱلْكِئْبِ كُلِّهِ عَلَيْهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمْ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١١٥ إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِن تُصِبُكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا ۚ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضِرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ ثَنَّ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ

سُورَةُ آل عِمْرَانَ إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلَيُّهُمَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ آلِهُ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَّةً ۚ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ شَنَّ إِذ تَّقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَثَةِ ءَالَفٍ مِّنَ ٱلْمَلَيِّكَةِ مُنزَلينَ ﴿ لَكُ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَكَ مِنَ ٱلْمَكَيِّكَةِ مُسَوِّمِينَ وَهُ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرِى لَكُمْ وَلِنَطْمَيِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ - وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ١٠٠ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَآبِبِينَ ﴿ لَا لَكَ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأُمْرِ شَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ اللهُ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ فَنُ يَايُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَواْ أَضْعَكَفًا مُّضَكَعَفَةً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ ثُفُلِحُونَ شَ وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أُعِدَّتَ لِلْكِهِرِينَ الله وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللَّهُ

﴿ وَسَارِعُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَاوَتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ آلَ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَافِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنِّاسُّ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ قَلَ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبِ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعَلَمُونَ وَهُمْ أَوْلَتِهِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهُمْ وَجَنَّنْتُ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَنِعْمَ أَجُرُ ٱلْعَامِلِينَ ﴿ ثَنَّ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ الله هَنَا بَيَانُ لِلبَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلمُتَّقِينَ اللَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ وْ إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّتُ لُهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنِّاسِ وَلِيَعُلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءٌ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ 🐽

وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكِيفِرِينَ (اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهَكُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ لَا اللَّهُ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدُ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِين مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّلْكِرِينَ ﴿ فَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَابًا مُّؤَجَّلًا وَمَن يُرِد ثُوابَ ٱلدُّنْ انْؤُتِهُ مِنْهَا وَمَن يُرِد ثُوابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهُ مِنْهَا ۚ وَسَنَجْزِى ٱلشَّكِرِينَ ﴿ وَكَا يِّنْ مِّن نَّبِيّ قُبِلُ مَعَهُ رَبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا ٱسۡتَكَانُوا ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِر لَّنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتُ أَقَدَامَنَا وَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكِيفِرِينَ ﴿ اللَّهُ مُ ٱللَّهُ مُ ٱللَّهُ ثُوابَ ٱلدُّنْيِا وَحُسَنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحَسِنِينَ

أُغْفِرُ لَنَا

سُورَةُ آل عِمْرَانَ يَئَايُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَكُرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ﴿ وَإِلَّا لَكُمْ فَكَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَكَ حُمَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ نَهُ سَنُلِّقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعَبَ بِمَا أَشْرَكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنزِلُ بِهِ مُلْطَكَنّا وَمَأْوَلِهُمُ ٱلنَّارُ وَبِئْسَ مَثُوى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَلَقَدُ صَّدَقَكُمْ ٱللَّهُ وَعُدَهُ, إِذ تَّحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ۚ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعُتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَائِتُم مِّنَ بَعْدِ مَا أُرِيكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْيا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمُ وَلَقَدُ عَفَا عَنكُمْ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخُرِيكُمْ فَأَتْبَكُمْ غَمَّا بِغَمِّ لِكَيْلًا تَحْزَنُواْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَأُلَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ شَقَ

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنْ بَعْدِ ٱلْعَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَآبِفَةً مِّنكُمْ وَطَآبِفَةٌ قَدُ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلَ لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ الْحَقِّ ظَنَّ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلَ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلُّهُ, لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَّ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيٍّ ءُ مَّا قُتِلْنَا هَا هُنَا أُقُل لَّوْ كُنْلُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِم ٱلْقَتَلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمُّ وَلِيَبْتَلِيَ ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ وَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَغْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدُ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ وَهُ يَالَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ وَهُ يَالَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهُمٌّ وَٱللَّهُ يُحِيِّى - وَيُميتُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ثَنَّ وَلَيِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْ مُتَّكَّمُ لَمَغْ فِرَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِّمَّا تَجْمَعُونَ ٢٠٠٠

وَلَبِن مُنَّمُ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ هُ فَا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّواْ مِنْحَوْلِكَ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِر لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْلِ فَإِذَا عَنَهْتَ وأستغفِرُ لَهُمُ فَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ وَهُ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ أَو إِن يَخَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِى يَنِصُرُكُم مِّنَا بَعْدِهِ } وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ نَنَ وَمَا كَانَ لِنَبِيّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغُلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كُسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ شَ أَفْمَنِ ٱتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كَمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَٱلْمَصِيرُ الله هُمْ دَرَجَنتُ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ اللهُ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمُ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ، وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١٠٠٠ أَوَلَمَّا أَصَابَتُكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثُلَيْهَا قُلْئُمُ أَنِّي هَاذَآ قُلُ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَنَّهُ



فَأَنقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَمُّهُمْ سُوَّةٌ وَٱتَّبَعُواْ رِضُوَنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضُلِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّمَا ذَالِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أُولِياءَهُ ، فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ عَ إِن كُنْهُم مُّوْمِنِينَ وَهِا وَلَا يَحَٰزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرَ ۚ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيَّا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ رَبِي إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَواْ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْعًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ فَهُ وَلَا يَحْسِبُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمُّلِي لَهُمَّ خَيْرٌ ۗ لِإَنْفُسِهِمْ ۚ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُواْ إِثْـمَا وَكُمْ عَذَابٌ مُنْهِينُ إِنَّ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخِبِيتَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجُتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَن يَشَأَمُّ فَعَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ } وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَقُواْ فَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ فَهُ وَلَا يَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ، هُوَ خَيْرًا لُّهُمْ بَلَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ آسَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِدِء يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ

لَّقَد سَّمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغَنِيَآهُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيكَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهِ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ شَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤُمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلُ قَد جَّآءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهُ فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدُ كُذِّبَ رُسُلُ مِّن قَبُلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّّبُرِ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُنِيرِ ١ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُرْتِ وَإِنَّمَا تُوكَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنِّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّكَةَ فَقَدُ فَازَّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيا إِلَّا مَتَكُ ٱلْغُرُورِ فَهُ ﴿ لَتُبَلُّونَ فِي أَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَسَمَعُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتنبَ مِن قَبُلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذَكِ كَثِيرًا وَإِن تَصَّبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ١٨٠







لِّلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرُبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْكُثُرُ نَصِيبًا مَّفَرُوضًا ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَئَكُمَى وَٱلْمَسَاكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ٨ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَّكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ ٱلْيَتَكُمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونهم نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا فَ يُوصِيكُو ٱللهُ فِي أَوْلَكِ كُمُّ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنشَيَانِ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثَنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكُّ وَإِن كَانَتُ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبُولَهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَدُرُ وَلَكُ ۚ فَإِن لَّمَ يَكُن لَّهُ وَلَدُ ۗ وَوَرِثَهُ ۚ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثَّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ, إِخُوَةً فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٌ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَكَ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا شَ

ا وَلَكُمْ نِصُفُ مَا تَكُوكَ أَزُواجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن إِنَّ لَهُرَبِّ وَلَدٌّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَلَهُنِ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكُمُ مِّنَ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنُ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُ, أَخُ أَوْ أُخُتُ فَلِكُلّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكُثُرُ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ بُومِي بِهَا أَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُضَارِّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ اللَّهُ وَكُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَيلِدِينَ فِيهِا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ وَمَرِ لَيُغْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَبَتَعَكَّ كُدُودُهُ لَيُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ، عَذَابُ مُهِينُ ﴿

وَٱلَّذِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَآيِكُمْ فَٱسۡتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمَّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتُوَفَّنَّهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا أَن وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا فَإِن تَاكِا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا اللهُ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَلَةٍ اللَّهِ إِلَّذِينَ لِعُمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبِ فَأَوْلَيْكِ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهُمُ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيَّاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبَنُّتُ ٱلْكَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمُ كُفًّا ﴿ قَالَ إِنِّي تُبَنُّ الْحُ أُوْلَيَهِكَ أَعْتَدُنَا لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرُهَا ۗ وَلَا تَعَضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَغْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةِ مُّبَيّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كُرهُ تُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكُرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اللَّهُ

وَإِنْ أَرَدَتُكُمُ ٱسْتِبْدَالَ زُوْجٍ مَّكَانَ زُوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدِنْهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْعًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْ تَكُنَّا وَإِثْمًا شُّبِينًا ۞ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، وَقَدْ أَفْضَى بَعَضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذُنَ مِنكُم مِيثَاقًا غَلِيظًا اللهُ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَابَآؤُكُم مِنَ ٱلنِّسَا إِلَّا مَا قَد سَّكَفَ إِنَّهُ، كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَبِنَاثُكُمْ وَأَخُواتُكُمْ وَعَمَّنُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَبِنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّذِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخُواتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَعَةِ وَأُمَّهَتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبُنَيِّبُكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَآيِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بهرَ َّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْهِلُ أَبْنَا يَكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَىبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأَخْتَأَيْنِ إِلَّا مَا قَد سَّكُفُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا شَ

سُورَةُ النَّسَاءِ ا وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَا إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُّ كِنَابَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَحَلُ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأُمُوالِكُم مُحْصِنِينَ عَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَجُورَهُنَّ فَيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (أَنَّ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُم مِّن فَنَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنَ بَعْضُ فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَتِ عَيْرَ مُسَافِحَتِ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخُدَانِ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنُ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصُفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ وَى يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيكُمْ وَاللَّهُ عَلِيكُم حَكِيمٌ ﴿

سُورَةُ النِّسَاءِ وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن يَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا (٧٧) يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنَكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِأَلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ جِكْرَةٌ عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٥) وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا أَنَى إِن تَجُتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا ثُنَّهُوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُم مُّدْخَلًا كُريمًا شَ وَلَا تَنْمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ عَضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِّلرَّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكۡتَسَبُواۚ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكۡسَابُنَ وَسَّعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضَٰ لِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهُ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَنُونَ وَٱلَّذِينَ عَلَقَدَتُ أَيْمَنُكُمُ فَعَاتُوهُمُ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُواَلَهُمْ رِئَآءَ ٱلنِّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۗ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ وَرينَا فَسَآءَ قَرِينًا ﴿ اللَّهِ وَمَاذَا عَلَيْهُمْ لَوْءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿ وَ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَ فَكَيْفَ إِذَا جِتْنَا مِن كُلِّ أُمَّةِ بِشَهِيدِ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَنُؤُلآءِ شَهِيدًا ﴿ يُوَمَيِذٍ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسُوَّى بِهِمِ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنْمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ﴿ يَا يُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَأَنتُم شَكْرِي حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيل حَتَّى تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِن كُنُّم مِّنِي أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ أَوْ جَالَ أَحَدُ مِنكُم مِّنَ ٱلْغَايِطِ أَوْ لَكُمْسُنُّمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأُمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ إِنَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِنَابِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّواْ ٱلسَّبِيلَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ لِلَّا لَ لم يعداًلسَّبيلَ

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا (فَ) مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَعِنَا لَيًّا بِٱلْسِنَهِمُ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينَ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَمُّهُمْ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهُمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ يَا نَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنبَ ءَامِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطُمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبِارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّا أَصْحَبَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشُرِكُ بِأُللَّهِ فَقَدِ أَفْتَرِي إِثْمًا عَظِيمًا اللهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَّكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ إِنْ أَنظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ عِ إِثْمًا ثُمِينًا فَ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَنَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنُؤُلَآءِ أَهُدَى مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ٥٠



سُورَةُ النّسَاء أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنزِلَ مِن قَبَلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُواْ إِلَى ٱلطَّاغُوتِ وَقَدُ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ عَ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَكَلًا بَعِيدًا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿ فَكُيْفَ إِذَا أَصَابَتُهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتُ أَيدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَحُلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنُ أَرَدُنَا إِلَّا إِحْسَنًا وَتُوْفِيقًا ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمُ فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمْ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِـدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا (نَ

وَلَوۡ أَنَّا كُنَبُّنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ أَوُ ٱخْرُجُواْ مِن دِينِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلُ مِّنْهُمَّ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عَلَكَانَ خَيْرًا لَمُّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴿ وَإِذَا لَّا تَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجِّرًا عَظِيمًا ﴿ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أَوْلَيْهِكَ رَفِيقًا ﴿ وَ لَاكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا أَن يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَأَنفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُواْ جَمِيعًا ﴿ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتُكُمُ مُنْصِيبَةً قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَىٓ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ﴿ وَلَهِنَ أَصَابَكُمْ فَضَلُ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ يَكُنَّ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَكَيُّتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا اللَّهِ اللَّهِ فَلَيْقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيِ إِٱلْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِب فَسُوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (٧٠)

وَمَا لَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّعْفُوتِ فَقَانِلُواْ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيَطِينَ كَانَ ضَعِيفًا ﴿ أَلَوْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهِمِ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَرِيقُ مِّنْهُمْ يَغْشُوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةٌ وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوَ لَا أَخَّرْنَنَا إِلَىٰ أَجَلِ قَرِبِ ۖ قُلُ مَنَعُ ٱلدُّنْيِا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَن ٱنَّقَى وَلَا نُظْلَمُونَ فَنِيلًا ١٠٠٠ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدَرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنْهُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَلَذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ عِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَوُلَآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ مُا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيْنَٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيَّئَةِ فَمِن نَّفَسِكُ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِأَللَّهِ شَهِيدًا (٧٠)

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا أَنَ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّت طَّآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِى تَقُولُ ۖ وَٱللَّهُ يَكُتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللهُ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْنِلَافًا كَثِيرًا ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ - وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنَابِطُونَهُ, مِنْهُمٌّ وَلَوْ لَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا شَكُ فَقَائِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرَّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿ مَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعُ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ, كَفَلُ مِّنْهَا الْمُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ﴿ أَنَّ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (١)

ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى بَوْمِ ٱلْقِيكَمةِ لَا رَبِّ فِيلِّهِ ﴿ وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ۞ ۞ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسُهُم بِمَا كَسَبُواْ أَتُرِيدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنَ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَن يُضِّلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا هُمُ وَدُّواْ لَوَ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَّخِذُواْ مِنْهُمُ أَوْلِيٓاء حَتَّى يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوَاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُ لُوهُمُ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُم وَلا نَنَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا هِمُ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَتُّ أَوْ جَآءُوكُمْ حَصِرَت صُّدُورُهُمْ أَن يُقَانِلُوكُمْ أَوْ يُقَانِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَانَالُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَانِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ١٠٠ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُريدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّواْ إِلَى ٱلْفِئْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيهَا ۚ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْنُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُوْلَيْكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهُمْ سُلْطَنَا مُبِينًا (١٠)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَعًا وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةُ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّكَّ قُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَّكُمَّ وَهُو مُؤْمِرِثُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤُمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قُوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةُ إِلَىٰ أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَ أَوِ فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ تُوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ, جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ١ يَا يُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمَّ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةُ كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنِ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿

لَّا يَسْتَوى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلظَّرَرِ وَٱلْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهُمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهُمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسَنِي وَفَضَّلَ اللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجًرًا عَظِيمًا ﴿ وَ وَرَجَنتِ مِّنْهُ وَمُغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَكَيِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُننُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضَعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُواْ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَيْهِكَ مَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (١٠) فَأُوْلَيْكِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا (١٩) ا الله عَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَغْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَبُمَّ يُدُرِكُهُ ٱلْمُؤْتُ فَقَدُ وَقَعَ أَجُرُهُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ وَإِذَا ضَرَبْنُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقَصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوةِ إِنْ خِفْئُمَ أَن يَفَنِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ ٱلْكِيفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿ اللَّهُ

سُورَةُ النّسَاءِ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمْ ٱلصَّكَاوَةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَةُ مِّنَّهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخُرِي لَمْ يُصَلُّواْ فَلَيْصَلُّواْ مَعَكَ وَلَيَأْخُذُواْ حِذَرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ وَدَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغَفُّلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطَرِ أَوْ كُنْتُم مَّرْضِي أَن تَضَعُواْ أَسُلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكِنِفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا لَنَ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذُكُرُواْ ٱللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَّوْقُوتًا شَ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَاءِ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلُمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٠ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرِيْكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلُخَآبِينِينَ خَصِيمًا نَ

وَٱسۡتَغۡفِرِ ٱللَّهَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَلَا تُجُلَدِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا اللهُ يَسْتَخُفُونَ مِنَ ٱلبَّاسِ وَلَا يَسْتَخُفُونَ مِنَ ٱلبَّاسِ وَلَا يَسْتَخُفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُو مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُجِيطًا ۞ هَنَانتُمْ هَنُولًا عِكَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱللَّهُ نَبِ اَفَ مَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسْتَغْفِر ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا أَنْ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ وَعَلَى نَفْسِهِ -وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ إِنَّ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّاةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبِرَيَّا فَقَدِ أَحْتَمَلَ مُهْتَنَّا وَإِثْمًا مُّبِينًا ١١ وَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهُمَّت ظَآبِفَتُ أُو مِنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ وَمَا يَضُرُُّونَكَ مِن شَيْءٍ ۚ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئَبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللَّهِ

سُورَةُ النَّسَاء ا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ اللهُ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ اللهُ عَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ ٱلنِّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ يُؤْنِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا 📆 وَمَن يُشَاقِق ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهُ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهُ جَهَنَّمَ وَسَآءَتُ مَصِيرًا أَنْ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَد ضَّلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا الله إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عِلَا إِنْكُا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَنًا مَّرِيدًا شَ لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنَ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفَرُوضًا ﴿ وَلَأَضِلَّنَّهُمْ وَلَأْمَنِّينَهُمْ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُبَيِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْعَامِ وَلَامُنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُكَ خُلْقَ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطُانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدُ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا 🔞 يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِم وَمَا يَعِدُهُم الشَّيْطَانُ إِلَّا عُرُورًا ١ أُوْلَيْهِكَ مَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَجِيصًا شَ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَتِ سَكُنُدُ خِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِن تَحَتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَا أَبَدًا ۗ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ١٠٠ لَيْسَ بِأَمَانِيًّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ ٱلْكِتَابُ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجُزَ بِهِ، وَلَا يَجِدُ لَهُ، مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا شَنَّ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ مِن ذَكَرِ أَوْ أُنثِي وَهُوَ مُؤْمِنُ السَّلِحَتِ مِن ذَكر أَوْ أُنثِي وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَيْهِكَ يُدْخَلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ١٠٠٠ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ولِلَّهِ وَهُو مُحْسِنُ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَأَتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴿ وَهِ } وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا اللهُ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءَ قُل ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا ثُؤَتُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَىٰ بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ، عَلِيمًا ﴿٧٠٠

سُورَةُ النّسَاءِ وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتَ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَصَّلَحًا بَيْنَهُمَا صُلَحًا وَٱلصُّلَحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحَسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ اللَّهُ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاءِ وَلَوْ حَرَضَتُم فَكَ تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْل فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغُينِ ٱللَّهُ كُلُّا مِّن سَعَتِهِ } وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا شَ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُواْ ٱللَّهُ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا اللَّهُ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا لَهُ اللَّهِ إِن يَشَأُ يُذْهِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا إِنَّ مَّن كَانَ يُرِيدُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيِا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَابُ ٱلدُّنْيِا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ

ا يَاأَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمُ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَأُللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُواْ ٱلْمُوَى أَن تَعَدِلُوا ۗ وَإِن تَلُوُ، أَ أَوْ تُعُرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا فِي يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِئْبِ ٱلَّذِي نُزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱلۡحِتَٰبِ ٱلَّذِى أُنزِلَ مِن قَبَلُ وَمَن يَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَيْكِيتِهِ، وَكُنُّبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر فَقَد ضَّلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنفِقِينَ بِأَنَّ لَمُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللَّهُ ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكِفِرِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ وَقَدْ نُزِّلُ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنَابِ أَنْ إِذَا سَمِعَنُّمْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ يُكُفَرُ بِهَا وَيُسْنَهُزَأُ بِهَا فَلَا نَقُعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثُلُهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكِيفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ

سُورَةُ النّسَاء ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمُ فَتَحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَـَالُواْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكِنْفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُواْ أَلَمُ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأُللَّهُ يَحَكُمُ بَيْنَكُمْ نَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَن يَجِعَلَ ٱللَّهُ لِلْكِيفِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (اللهُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُو خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ بُرَّآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ثُنَّ مُّذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَا إِلَىٰ هَاؤُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَاؤُلَآءٍ وَمَن يُضِّلِلِ ٱللَّهُ فَكَن يَجِدَ لَهُ، سَبِيلًا ﴿ ثَنَّ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَنَّخِذُواْ ٱلْكِنْفِرِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرُيدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَا ثَبِينًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرَكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلبَّارِ وَلَن يَجَدَ لَهُمْ نَصِيرًا هَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَا إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَٱعْتَصَكُمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَيْمِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ مَا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُكُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال



فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَقَهُمْ وَكُفُرِهِم بِاَيْتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهِم ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفُ أَبِلَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا فَهُ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ جُهَتَنَّا عَظِيمًا لَهُ وَقُولِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِّنَهُ مَا لَكُم بِهِ، مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱنِّبَاعَ ٱلظَّيْنَّ وَمَا قَنَالُوهُ يَقِينُا إِنْ إِنَا بَلِ رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا المَنْ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ عَبْلَ مَوْتِهِ وَوَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ يَكُونُ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا ﴿ وَهِ فَإِظْلَمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهُمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتُ لَكُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا (أَنَ وَأَخْذِهِم ٱلرِّبَوْا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمُوَلَ ٱلبَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكِيفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا أَنَ لَكِينِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةُ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلرَّكُوٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَوْلَيْكَ سَنُوْتِهِمْ ٱجْرًا عَظِيًا ١٦٠

﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوْجٍ وَٱلنِّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ عَ وَأُلْبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ عَ وَأُوْجِينَا إِلَى نُوجٍ وَٱلنِّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ عَ وَأُوْجَيْنَا إِلَى الْهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيهِي وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَـٰرُونَ وَسُلَيْهَنَ وَءَاتَيْنَا دَاوُرِدَ زَنُورًا إِنْ وَرُسُلًا قَدَ قَصَصَنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّهُ نَقَصُصُهُم عَلَيْكُ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسِى تَكُلِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنِّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةً بَعَدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزبزًا حَكِيمًا اللهُ اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ وبعِلْمِهِ عَلَمِهِ عَلَمِهِ عَلَمِهِ عَلَمِهُ عَلَمِهِ عَلَمِهُ عَلَمِهِ عَلَمِهُ عَلَمِهُ عَلَمِهُ عَلَمِهُ عَلَمِهُ عَلَمِهُ عَلَمِهُ عَلَمِهُ عَلَمِهُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلْمُ عَلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عِلْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلَمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلَمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلَمُ عِلْمُ عَلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِمْ عَلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلْمُ عَلَمُ عِلَم وَٱلۡمَكَ مِكَ مُ كُونَ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَد ضَّلُواْ ضَلَالًا بَعِيدًا اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ وَإِنَّ يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَد جَّاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَمًا حَكِيمًا ١٠٠

يَناَهُلَ ٱلۡكِتَابِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَـقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسٌى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُوكُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ, أَلْقَنْهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحُ مِّنَاتُهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ } وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةُ ۚ انتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمُ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ ۗ وَحِدُّ سُيْحَنَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١ اللَّهِ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَكَيْكَةُ ٱلْفُرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبُرُ فَسَيَحُشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ١٧٠ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُوَفِّيهِمُ أُجُورَهُمُ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنَكُفُواْ وَٱسْتَكُبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا شَنَّ يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَد جَّاءَكُمْ بُرَٰهَنُ مِّن رَّبِكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا ثُمِينَا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُواْ بِهِ عَسَيْدُخِلُّهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضَّلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا وَلَا اللَّهِ مِرَطًا مُّسْتَقِيمًا



وجة <u>۞ و ص</u> عَلِيمٌ يَنأَيُّ عَلِيمُ بِشَوِلً

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَمُ ٱلْجِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِٱللَّهِ بِهِ، وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيَنُّمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْ نَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَامِ ۚ ذَالِكُمْ فِسَقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِي عَنَّمَ عَيْرَ مُتَجَانِفِ لِّإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ يَسْ عَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ ٱلطَّيِّبَتُ ۗ وَمَا عَلَّمْتُ م مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَ مِمَّا عَلَمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ عَ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ ٱلطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ حِلُّ لَّكُورُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ ۖ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحُصِنِينَ غَيْرَ مُسَنفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخُدَانٍ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٥

سُورَةُ المَائدَةِ يَناَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّكَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنَ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَرُواْ وَإِن كُنتُم مِّرْضِي أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ أَوْ جَالَ أَحَدُ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنَةُ مَا يُريدُ ٱللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمُ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ١ وَٱذَٰكُرُواْ نِغْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَكِمَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسُطِّ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعَدِثُواْ أَعَدِثُواْ هُوَ أَقَرَبُ لِلتَّقُولِي وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِكَايَنِينَا أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ أَن يَا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنَكُمْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَّكُل ٱلْمُؤْمِنُونَ شَ ﴿ وَلَقَدُ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَاءِ بِلَ وَبَعَثُنَا مِنْهُمُ ٱثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمٌّ لَئِنَ أَقَمَتُمُ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّكَاتِكُمْ وَلأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ فَمَن كَفَر بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَد ضَّلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿ فَإِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُم لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ، وَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ- وَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَابِّنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَأُعَفُ عَنْهُمْ وَٱصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَٱصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصُرَى أَخَذُنَا مِيثَنقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ عَأَغَرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغُضَاءَ إِلَى يُوْمِ ٱلْقِيْكُمَةِ وَسُوْفَ يُنَبِّئُهُمُ ٱللَّهُ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ١٤ يَكَاهُلُ ٱلْكِتَابِ قَدجَّاء كُمَّ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمَّ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمُ تُخُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٌ قَدجَ آءَ كُم مِن ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينُ أَنَّ يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَن ٱتَّبَعَ رِضُوانَهُ، سُبُلَ ٱلسَّلَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظَّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّور بِإِذْنِهِ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ اللَّهُ لَقَدُ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْكِمَ ۚ قُلْ فَكُن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأُمَّكُهُ، وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱللَّكَمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخُلُقُ مَا يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَرِي خَنْ أَبْنَوْا ٱللَّهِ وَأَحِبَّوُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرُّ مِّمَّنَ خَلَقَ يَغَفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ شَ يَناهُلُ ٱلْكِئْبِ قَد جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتُرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٍ فَقَد جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسِى لِقَوْمِهِ، يَكَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذ جَّعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيآهُ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَناكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ أَنُ يَقَوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدِّسَةَ ٱلَّتِي كَنَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا نَرْنَدُُواْ عَلَىٰ أَدْبارِكُمْ فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ (أَنَ قَالُواْ يَهُوسِي إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا حَتَّى يَغُرُّجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخَرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ آلَا قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَغَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمِ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ ﴿ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَالَم





يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ ٱلنِّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كُسَبَا نَكُلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللهُ يَتُوبُ فَمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَ اللَّهُ لَكُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَ الرَّسُولُ لَا يَعَزُّنكَ ٱلَّذِينَ يُسكرِعُونَ فِي ٱلْكُفِّر مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ءَامَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقُومٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِ لَمْ يَقُولُونَ إِنَ أُوتِيتُمْ هَاذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمُ تُؤْتَوُهُ فَٱحَذُرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنَتَهُ، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ، مِنَ ٱللَّهِ شَيْطًا أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ هُمْ فِي ٱلدُّنيا خِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّ

سَمَّنعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحُتِّ فَإِن جَآءُوكَ فَأَحَكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنَهُمٌّ وَإِن تُعْرِضْ عَنَهُمْ فَكُن يَضُرُّوكَ شَيْعاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندُهُمُ ٱلتَّوْرِينَةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُكَّ يَتُوَلُّونَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ وَمَا أُوْلَيْهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شَ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرِيةَ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ يَحَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيتُونَ ٱلَّذِينَ أَسَلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كِنَب ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءً فَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشُونِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايِتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمَ يَحُكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِ إِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ وَكُنِّبَنَا عَلَيْهِمْ فيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ وَٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بَٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنُ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنَّ وَٱلسِّنَّ وَٱلْجُرُوحُ قِصَاصُ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِبِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ۞

وَقَفَّيْنَا عَلَى ءَا يُرِهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَكَ يَهِ مِنَ ٱلتَّوْرِيةِ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرِيةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَلَيْحَكُمُ لَيْكُمُ لَيْكُمُ وَلَيْحَكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحَّكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ فَأَحُكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَنكُمْ فَأُسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّثُكُمُ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلَلِفُونَ (١) وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوَآءَهُمْ وَٱحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنُ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَأَعْلَمْ أَنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنِّاسِ لَفَسِقُونَ ﴿ وَ اللَّهُ أَفَحُكُمَ ٱلْجَهَلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنَ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ (٥٠)

ا الله يَا يُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَّخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَدِى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضِ وَمَن يَتُوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ (أُنَّ فَتَرَّى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَرِعُونَ فِيهُم يَقُولُونَ نَخَشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَآبَرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتَحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ عَنْصُبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِهِمْ نَدِمِينَ (٥٠) وَيَقُولَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَهَنُولًا ۚ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَّدَ أَيْمَنِهُمُّ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ (٣) يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدُّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُجِيُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ, أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكِفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوُمَةَ لَآيِمِ ذَالِكَ فَضَلُّ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (فَ) إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤَتُّونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ٥٥ وَمَن يَتُولَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمْ ٱلْغَلِبُونَ (٥٦) يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَنَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوًّا وَلَعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفِّارِ أَوْلِيَآءَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنْهُم مُّؤْمِنِينَ (٧٠)

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًّا وَلَعِبًا ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَّا يَعْقِلُونَ ﴿ فَأُلَّ يَناأَهُلَ ٱلْكِئْبِ هَلَ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمُ فَسِقُونَ (٥٥) قُلْ هَلَ أُنَيِّتُكُم بِشَرِّ مِّن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّعْنُوتَ أَوْلَيْكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ أَن وَإِذَا جَآءُوكُمْ قَالُواْ ءَامَنَّا وَقَد دَّخَلُواْ بِٱلْكُفْر وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ - وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ (أَنَ وَتَرِي كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمِ ٱلشُّحُتُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَا يَنْهَا لَهُمُ ٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمِ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمِ ٱلشُّحُتُّ لَبِئُسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغَلُولَةٌ غُلَّتُ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بَمَا قَالُواً بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ وَلَيَزِيدَ كَ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَنَا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيِّنَهُمُ ٱلْعَكَوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ (1)



سُورَةُ الكائدَةِ وَحَسِبُواْ أَلَّا تَكُونُ فِتَنَةٌ فَعَمُواْ وَصَهُواْ ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ أَنَّ لَقَدُ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَحٌ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَكِنِي إِسْرَاءِيلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ ٱلنَّارُّ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنْصِارِ ٧٧ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا إِلَنَّهُ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ١٠٠ أَفَلَا يَتُونُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيثُمُ اللَّهُ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَعَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمَّهُ مِدِيقَةً كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامُ ۖ ٱنْظُرُ كَيْفَ نُبَيِّثُ لَهُمُ ٱلْآيَتِ ثُمَّ ٱنْظُرُ أَيِّكَ يُؤُفَكُونَ أَنَّهُ فَلَ أَنَّعُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ لَيْ



وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرِى أَعَيْنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا فَٱكْنُبْنَ مَعَ ٱلشَّنِهِدِينَ ﴿ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَظْمَعُ أَن يُدُخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ (1) فَأَتْبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّاتٍ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَا وَذَلِكَ جَزَآهُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِتَايَنِتِنَا أُوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحُرَّمُواْ طَيِّبَتِ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ٨٠ لَا يُوَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِي آيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ ٱلْأَيْمَانَ ۗ فَكَفَّارَتُهُ, إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ ذَٰ لِكَ كَفَّكَرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحۡفَظُواْ أَيْمَنَاكُمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ عَلَكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴿ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ عَلَكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴿ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ عَلَكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴿ اللَّهُ لَكُمْ عَايَتِهِ عَلَيْكُمْ تَشْكُرُونَ الْمِلْ

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَمَرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَهُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطُنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمَر وَٱلْمَيْسِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلَ أَنهُم مُّنهُونَ (١) وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحۡذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَٱعۡلَمُواْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَصِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَآحَسَنُوا وَالله يُحِبُّ ٱلْحُسِنِينَ اللهُ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبَلُونَكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ، أَيْدِيكُمْ وَرِمَا حُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِٱلْغَيْبُ فَمَن ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَاكَ فَلَهُ، عَذَابٌ أَلِيمُ إِنَّ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَقَنُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرْمٌ وَمَن قَنَلَهُ مِنكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَآءُ مِثْلِ مَا قَنَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحُكُمُ بِهِ عَذُوا عَدُلٍ مِّنكُمُ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكُفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْ عَدُلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِيَّذُوقَ وَبَالَ أَمْرُهِ ۚ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْفَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنْفِقَامِ (٥٠)



وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيًّا وَلَا يَهْ تَدُونَ ﴿ يَا يَا يُمُّ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۗ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّتُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ يَا يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثَنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْئُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحَيِشُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّاوَةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِ عَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرِّبِكُ وَلَا نَكْتُمُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلْأَثِمِينَ ﴿ فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا ٱسۡتَحَقَّا إِثْمًا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُحِقَّ عَلَيْهِم ٱلْأُوۡلِيَانِ فَيُقۡسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَدُنُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا ٱعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَالَّكَ اللَّهُ لَاكُ أَدْنَى أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُواْ أَن ثُرَدَّ أَيْمَنُ ابِعَدَ أَيْمَنهُمْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱسْمَعُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ







وَلَوْ جَعَلْنَكُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَكُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ﴿ وَلَقَدِ ٱسْنُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِ - يَسَنَّهُ رَءُونَ نَ قُلُ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ قُل لِّمَن مَّا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِلَّهِ كُنْبُ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الله الله وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ عَلَى أَعَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلُ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمُ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ (أَنْ مَن يُصَّرَفُ عَنْهُ يَوْمَبِ ذِ فَقَدُ رَحِمَهُ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ آنَ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُو وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ } وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَدَةً قُلُ ٱللَّهُ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَىَّ هَلَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغُ أَبِنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرِيٰ قُل لَّا أَشْهَادُ قُلَ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَبَحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيَّ مُ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ اللَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعْرَفُونَهُ, كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرِي عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِعَايَنتِهِ ﴿ إِنَّهُ وَلَا يُقْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ اللهُ وَبَوْمَ نَحَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَيْنَ شُرَكَآ وُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ ثُلَّ ثُمَّ لَرۡ تَكُن فِتَنَتُهُمۡ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ النَّالَ النَّلُو كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَى أَنفُسهم ۚ وَضَـ لَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ إِنَّ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرًّا وَإِن يَرَوُّا كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا حَتَّى إِذَا جَآءُوكَ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ (٢٥) وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشُعُرُونَ (٢٦) وَلَوْ تَرِي إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلَيَنَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِعَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٧٠) بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُواْ يُخَفُّونَ مِن قَبَلَّ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ ﴿ وَقَالُواْ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيِا وَمَا نَحَٰنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ أَكُو تَرِى إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهُمْ قَالَ أَلَيْسَ هَلَا اللَّهُ عَلَىٰ مَبَّمُ قَالَ أَلَيْسَ هَلَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمُ تَكُفُرُونَ أَنَّ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاءِ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يَحَسَّرَنَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أُوزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِم أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ شَ وَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنيا إِلَّا لَعِبُ وَلَهُو وَلَلَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلا يَعْقِلُونَ اللهُ عَدْ نَعُلُمُ إِنَّهُ لَيَحَّرُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَ ۖ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ اللَّهِ وَلَكِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ اللَّهِ وَكُولَا أَنَّكُ لِلَّهِ عَجْحَدُونَ رُسُلُ مِّن قَبَلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى أَنَاهُمْ نَصَرُناً وَلَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَتِ ٱللَّهِ وَلَقَد جَّآءَكَ مِن نَّبَإِيْ ٱلْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كُبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيهُم بَايَةٍ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ٢٥٠



فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (6) قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدَرُكُمْ وَخَنَّمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم مَّنَ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ٱنظُر كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَتِ ثُمَّ هُمْ يَصِّدِفُونَ ﴿ قُلُ أَرَءَيْتَكُمْ إِنَّ أَنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلَ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوَفْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحُزَنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدِتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ فَي قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَابَنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنَّ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلُ هَلَ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَنَفَكُّرُونَ ۞ وَأَنذِرَ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُواْ إِلَىٰ رَبِّهِ لَم لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعُ لَّعَلَّهُم يَنَّقُونَ أَنَّ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجُهَـٰهُۥ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِ مِن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (٥٠)











نَشَاءُ إِنَّ

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدُرِهِ عِإِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِّن شَيْءٍ ا قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ مُوسِى نُورًا وَهُدًى لِّلنِّاسِ يَجْعَلُونَهُ وَالطِيسَ يُبَدُّونَهَا وَيُخَفُّونَ كَثِيرًا ۗ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُواْ أَنتُمْ وَلَا ءَابَآؤُكُمْ قُل ٱللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضهمْ يَلْعَبُونَ ١ وَهَنَدَا كِتَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرِىٰ وَمَنْ حَوْلُهَا ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِـ ۖ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرِي عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِى إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأَنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرى إِذِ ٱلظَّلِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمُونِ وَٱلْمَلَيْكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ ٱلْيُومَ تُجْزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمُ عَنْ ءَايَلتِهِ عَسَتَكَبُرُونَ شَقَ وَلَقَد جِّئْتُمُونَا فُرَدَى كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُهُ مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمُّ وَمَا نَرِىٰ مَعَكُمُ شُفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمَتُمُ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَوَا أُ لَقَد تَّقَطَّعَ بِيَنْكُمُ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنْتُمُ تَزَّعُمُونَ 🔞

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَكَ يُغَرِّجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَمُغَرِّجُ ٱلْمَيْتِ مِنَ ٱلْحِيِّ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ فَأَيِّ ثُوَّفَكُونَ ﴿ وَ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعِلُ ٱلَّيْلِ سَكَنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَالِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَرْبِيرُ ٱلْعَلِيمِ ﴿ وَهُو ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ لِهُتَدُواْ بَهَا فِي ظُلْمُنَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ قَدَ فَصَّلْنَا ٱلْآيِنَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقِرٌ وَمُسْتَوْدَعُ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ أَن وَهُو ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَنَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُحُدُمُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّتٍ مِّنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَعَيْرَ مُتَشَابِهِ أَنظُرُواْ إِلَى تُمَرِهِ إِذَا أَثُمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَآيَنتِ لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهَا وَجَعَلُواْ بِلَّهِ شُرَكَآءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمَّ وَخُرَقُواْ لَهُ, بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ شُبْحَنَهُ, وَتَعَلَى عَمَّا يَصِفُونَ شَيْ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنِي يَكُونُ لَهُ, وَلَا السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنِي يَكُونُ لَهُ, وَلَا الْ وَلَمْ تَكُن لَّهُ وَكُو صَلْحِبَةً وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ نَنَ



ا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمِ ٱلْمَلَيْكِكَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُوْتِي وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلُّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِكنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ شَ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرَّهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اللهُ وَلِنَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقَتَرِفُواْ مَا هُم مُّقَتَرِفُونَ شَ أَنْعَكِرُ ٱللَّهِ أَبْتَغي حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئَبَ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعُلَمُونَ أَنَّهُ مُنزَلُّ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحُقُّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَلَا وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدَّقًا وَعَدُلًا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ نَ وَإِن تُطِعَ أَكَثُرُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيل ٱللَّهُ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ أَنَّ إِنَّا رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ سَ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسَّمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَاينتِهِ مُؤْمِنِينَ اللَّهِ

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُر ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فُصِّلَ لَكُم مَّا حُرِّمَ عَلَيْكُمُ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّا كَثِيرًا لَّيْضِلُّونَ بِأَهُوا يِهِم بِغَيْرِ عِلْمِ اللَّهِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ اللَّهِ وَذَرُواْ ظُلهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ أَنَى وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذَّكِّر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيا آبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمُ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَشْرِكُونَ اللهَ أَوْمَنَ كَانَ مَيْـتًا فَأَحْيَـيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ، نُورًا يَمْشِي بِهِ عِنْ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ, فِي ٱلظُّلُمَتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكِيفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ لِآنَ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيمُكُرُواْ فِيهَا ۖ وَمَا يَمَكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (٢٣) وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُّوَمِنَ حَتَى نُوَّتَى مِثْلَ مَا أُوتِى رُسُلُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتِهِ مَا سَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُواْ يَمَكُرُونَ ١١٠

فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيهُ ويَثْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلُّهُ, يَجْعَلُ صَدْرَهُ, ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي ٱلسَّمَآءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَنَّ وَهَنَدًا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآينَتِ لِقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مَارُ ٱلسَّلَمِ عِندَ رَبَّهُمُّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٧٠٠ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَكُمُعْشَرَ ٱلْجِنَّ قَدِ ٱسْتَكُثَّرُتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَ آؤُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسۡتَمۡتَعَ بَعۡضَنَا بِبَعۡضِ وَبَلَغۡنَا أَجَلَنَا ٱلَّذِى أَجَّلْتَ لَنَا ۚ قَالَ ٱلنَّارُ مَثُونَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ مَلِيمٌ وَكَذَالِكَ نُولِي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ يَهُ يَامَعْشَرَ ٱلِّجِنِّ وَٱلَّإِنْسِ ٱلْمَرْ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَنَدًا ۚ قَالُواْ شَهِدُنَا عَلَى أَنفُسِنَا ۗ وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنيا وَشَهَدُواْ عَلَىٰ أَنْفُسِهُمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كِنْفِرِينَ ﴿ ثَلَّكَ ذَالِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهَالِكَ ٱلْقُرِيٰ بِظُلْمِ وَأَهَلُهَا غَافِلُونَ شَ

وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَّا عَكِمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَيْفِل عَمَّا يَعْ مَلُونَ ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْ مَةً إِن يَشَأُ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفَ مِنْ بَعْدِكُم مَّا يَشَآءُ كَمَا أَنْشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ ءَاخَرينَ شَ إِنَّ مَا تُوعَكُونَ لَآتِ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فَيُلَ يَقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ، عَنِقِبَةُ ٱلدِّارِ إِنَّهُ، لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونِ وَهُ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأُ مِنَ ٱلْحَكَرْثِ وَٱلْأَنْعُكِمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَكَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَكَذَا لِشُرِّكَآيِنَا ۖ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَآبِهِمْ ۗ سَاءً مَا يَحُكُمُونَ شَ وَكَذَالِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَآ وَهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَـلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمُّ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا فَعَالُوهُ فَذَرْهُمُ وَمَا يَفْتَرُونَ سَ

وَقَالُواْ هَاذِهِ مَ أَنْعَامُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمْ حُرِّمَت ظُهُورُهَا وَأَنْعَكُمُ لَا يَذَكُرُونَ ٱسْمَ ٱللّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ شَنَّ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْأَنْعَكِمِ خَالِصَةٌ لِنُكُورِنَا وَمُحَكَّرُمُ عَلَىٰ أَزُواجِنَا وَلَهُ يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ فَيُ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُواْ أَوْلَادُهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَكَّرَمُواْ مَا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَآءً عَلَى ٱللَّهِ قَد ضَّهُ أُواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ۞ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى أَنْشَأَ جَنَّتِ مَّعْرُوشَتِ وَغَيْرَ مَعْرُوشَتِ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْنَلِفًا أُكُلُهُ, وَٱلزَّيْتُونِ وَٱلرُّمَّانِ مُتَشَيِّهَا وَغَيْرَ مُتَشَيِهٍ كُلُواْ مِن تُمَرِهِ إِذَا أَثَمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ - وَلَا تُسترفُواْ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسرفين اللهُ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرُشًا حَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينُ ﴿ اللَّهُ وَلَا تَنْبِعُوا خُطُوتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينُ



فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ لَا سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشُرَّكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا أَشۡرَكَ نَا وَلَا ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمُنَا مِن شَيْءٍ كَذَاكُ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُواْ بَأْسَنَا ۗ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ۖ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخَرُصُونَ ﴿ اللَّهُ قُلُ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُّ فَلُوْ شَاءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ فَي قُلْ هَلْمَ شُهَدَآءَكُمْ ٱلَّذِينَ يَشُّهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنذًا ۖ فَإِن شَهِدُواْ فَكَ تَشْهَدُ مَعَهُمَّ ۚ وَلَا تَنَّبِعُ أَهُوآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ نَنَ ﴿ قُلَ تَعَالُواْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرَكُواْ بهِ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرَكُواْ بهِ ع شَيْعًا وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا وَلَا تَقَنُّلُواْ أَوْلَادَكُم مِّنَ إِمْلَنِي ۚ نَحُنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَرَكُ وَلَا تَقَنُّلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَا بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّنَكُم بِهِ عَلَكُمْ نَعْقِلُونَ (١٠)

وَلَا نَقُرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغُ أَشُدَّهُۥ وَأَوْفُواْ ٱلۡكَيْلَ وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطِ ۖ لَا ثُكَلِّفُ نَفۡسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبِي وَبِعَهَدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّىٰكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذُّكُرُونَ ۞ وَأَنَّ هَاذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأُتَّبِعُوهٌ وَلَا تَنَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَلِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ عَلَكُمْ تَنَّقُونَ شَنَّ ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (فَ) وَهَلْذَا كِنَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَاتَّقُواْ لَعَلَّكُم تُرْحَمُونَ فَقُ أَن تَقُولُواْ إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِئَبُ عَلَىٰ طَآبِفَتَيْنِ مِن قَبِّلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتَهُمْ لَغَنفِلِينَ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِئْبُ لَكُنَّا أَهَدَى مِنْهُمَّ فَقَد جَّاءً حُمْ بَيِّنَةُ مِن رَّيِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنَّ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِحَايَتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۚ سَنَجْزِى ٱلَّذِينَ يَصِّدِفُونَ عَنْ ءَايَكِنِنَا سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصَدِفُونَ ١٥٠٠



وجة ۞و۞ رَّحِيمٌ الْمَصَ رَّحِيمُ بِشْمِرُاللَّ



قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسَجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنَهُ خَلَقْنَنِي مِن نِّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ (١٠) قَالَ فَأُهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأُخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (١٤) قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ (١٥) قَالَ فَبِمَا أَغُويْتَنِي لَأَقَعُدُنَّ لَمُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ اللَّهِ مُمَّ لَا تِينَّهُم مِّنَ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنَهُمْ وَعَن شَمَآيِلِهِمَّ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ آخُرُجْ مِنْهَا مَذْهُومًا مَّذْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ (١٨) وَيَعَادُمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلًا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَبًا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَا فَوسُوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطُنُ لِيُبُدِى لَهُمَا مَا وُرِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَٰ كُمَا رَبُّكُمَا عَنَّ هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَلِدِينَ ﴿ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَّا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴿ اللَّهُ مَا إِنِّي لَكُمَّا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ فَدَلَّنهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتُ لَهُمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَنَهُمَا رَبُّهُمَا أَلَرُ أَنْهَكُمَا عَن تِلَكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيَطَانَ لَكُمَّا عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ ٢٧

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّرَ تَغْفِر لَّنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ إِنَّ قَالَ ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُرُ لِبَعْضٍ عَدُوًّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَكُم إِلَى حِينٍ ﴿ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ (٢٥) يَبَنِي ءَادَمَ قَدُ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُوَرِى سَوْءَ يَكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاشُ ٱلنَّقُويِي ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ﴿ يَابِنِي ءَادَمَ لَا يَفْنِنَكُمُ ٱلشَّيَطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبُويَكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيْرِيَهُمَا سَوْءَ تِهِمَا إِنَّهُ بَرِيكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نَرُوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧٧﴾ وَإِذَا فَعَـٰلُواْ فَلْحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ لَكُ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (٢٩) فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمِ ٱلضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِياآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُم شُهْتَدُونَ آَنَّهُم شُهُ عَدُونَ اللَّهِ لم يعد تَعُودُونَ

تَغَفِرُ لَنَا

ا الله يَنبَني ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرُ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَا تُسْرَفُوا ۚ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ اللَّهِ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلِّ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةُ كَذَالِكَ نُفُصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَرٌ يُنزِلُ بِهِ سُلُطَنَّا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ ۗ فَإِذَا جَالَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقُدِمُونَ اللهَ اللهُ وَلَا يَسْنَقُدِمُونَ يَبَنِي ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَّكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصَّلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٥) وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَكِنِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا أَوْلَيْهَكَ أَصْحَابُ ٱلنِّارَّ هُمَّ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ فَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرِيٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كُذَّبَ بِكَايَنتِهِ أُولَيْهِكَ يَنَاهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِئَبِ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كِفِرِينَ ﴿٧٠﴾





وَلَقَد جِّنْنَهُم بِكِنْبِ فَصَّلْنَهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْتُ لَقُومِ يُؤْمِنُونَ (٥٠) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ بَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ مَ يَوْمَ لَا تَأْوِيلُهُ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُهُ مِوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُهُ مِنْ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا مَا يُعْوِلُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَد جَّآءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشَفَعُواْ لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعُمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعُمَلُ قَدْ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ شَ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرِّشِ يُغَشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرَةٍ ۗ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَالْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ۞ وَلَا نُفُسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتُ ٱللَّهِ قَريبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ مُنْشُرًّا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ أَ حَتَّى إِذَا أَقَلَّت سَّحَابًا ثِقَالًا شُقْنَكُ لِبَلَدٍ مِّيتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ كَذَالِكَ نُحُرِّجُ ٱلْمَوْتِي لَعَلَّكُمْ تَذَّكُرُونَ ۗ ٥٠٠



أَبُلِغُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِّي وَأَنَاْ لَكُورُ نَاصِحُ أَمِينٌ ﴿ أَوَعَجُبْتُمُ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُمْ لِيكُنْدِرَكُمْ وَأَذْ كُرُواْ إِذ جَّعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمُ فِي ٱلْخَلْقِ بَصِّطَةً فَأَذْكُرُواْ ءَالَآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ وَ قَالُواْ أَجِتُنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهَ وَحُدَهُ، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنا قَالْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ نَ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسُ وَعَضَبُ اللهِ أَتُجَدِدُلُونَنِي فِي أَسْمَآءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّا نَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلَطَنِ فَٱنلَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ فَأَنجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنْنِنَا ۖ وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ الله وَإِلَىٰ تُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ قَد جَّاءَتُكُم بَيْنَةٌ مِّن رَّبِّكُمُّ هَنذِهِ عَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

انفرد بها أبوعمرو

وَٱذْكُرُواْ إِذ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ في ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَنَنْحِنُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتًا ۖ فَأَذَ كُرُواْ ءَالَآءَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُواْ مِن قُوْمِهِ عَلَيْدِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعَلَمُونَ أَنَّ صَلِحًا مُّرَسَلُ مِّن رَّبِّهِ - قَالُواْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ -مُؤْمِنُونَ ٥٠ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوا إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِ كُفِرُونَ ﴿ فَكَ فَكُورُوا ٱلنَّاقَةَ وَعَكُواْ عَنْ أَمْ رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يَكْسَلِحُ ٱتَّتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِارِهِمْ جَيْمِينَ ﴿ فَتُولَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنْقُوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا يُحِبُّونَ ٱلنَّاصِحِينَ وَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَالَاتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ۞ أَ.نَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُوبِ ٱلنِّسَآءِ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسُرفُونَ (١)

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنَطَهَّرُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ. إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ شَكَّ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ (1) وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنُ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ قَد جَّآءَ تُكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمُّ فَأَوْفُواْ ٱلۡكَيْلَ وَٱلۡمِيزَانَ وَلَا نَبۡخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا نُفُسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعُدَ إِصْلَحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ هُ وَلَا نَقَعُدُواْ بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَٱذۡكُرُوا إِذۡ كُنتُمۡ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ أَنَّ وَإِن كَانَ طَآبِفَةٌ مِّنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِى أَرْسِلْتُ بِهِ وَطَآبِفَةٌ لَّرْ يُؤْمِنُواْ فَأُصِّبِرُواْ حَتَّى يَحُكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿

ا قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَلَخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِـنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَرِهِينَ أَنَّهُ قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا إِنْ عُدُنَا فِي مِلَّنِكُم بَعَدَ إِذْ نَجَنَّنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْما عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَالِحِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلْأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَينِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَسِرُونَ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِارِهِمْ جَاشِمِينَ (١) ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخُسِرِينَ ﴿ فَأُولَىٰ عَنَّهُمْ وَقَالَ يَكُومِ لَقَدَّ أَبْلَغُنُكُمْ رِسَلَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمٌّ فَكَيْفَ ءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِ كِفِرِينَ شَقَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيِّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ 🔞 ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذُنَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (٥٠)



نفرد ہا أبوعمرو وحيث ورد مثله حَقِيقٌ عَلَى أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدجِّئُكُم بِبَيِّنَةِ مِن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِي إِسْرَةِ يلَ (فَ) قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِعَايَةٍ فَأَتِ بِهَا إِن كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ أَنْ فَأَلَّقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعُبَانٌ مُّبِينٌ ﴿ ثُنَ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِي بَيْضَآءُ لِلنَّنِظرِينَ ۞ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عُرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم فَمَاذَا تَأْمُرُونَ اللَّ قَالُواْ أَرْجِعُهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلُ فِي ٱلْمَدَآيِنِ كَشِرِينَ شَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنْجِرِ عَلِيمِ اللهُ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُواْ أَ.نَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحَنُ ٱلْغَالِمِينَ شَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ قَالُواْ يَهُوسِي إِمَّاۤ أَن تُلْقِى وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحُنُّ ٱلْمُلْقِينَ شَ قَالَ أَلْقُوا أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقُوا سَحَرُوا أَعَيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآهُو بِسِحْرِ عَظِيمٍ اللَّهُ ا الله عَمْ الله يَأْفِكُونَ ١٠٠ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يِعَمَلُونَ ١٠٠ فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُواْ صَغِرِينَ ﴿ وَأُلِّقِي ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴿ اللَّهُ مَالِكَ وَأُلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ

قَالُواْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ رَبِّ مُوسِىٰ وَهَدُرُونَ ﴿ وَأَن قَالَ فِرْعَوْنُ ءَاٰمَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُورُ إِنَّ هَاذَا لَمَكُرٌ مَّكُرُتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٠٠٥ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمُ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِبَنَّكُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَ قَالُواْ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ وَمَا نَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِكَايَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتُنَا رَبَّنَا أَفْرِغَ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوفَّنَا مُسْلِمِينَ رَيْنَ وَقَالَ ٱلْمَكُرُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسِى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنُقَيِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحِي ـ نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَنِهِرُونَ لَهُ قَالَ مُوسِى لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوا ۗ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ لَهُ اللَّهُ قَالُواْ أُوذِينَا مِن قَبُلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَاْ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا لَا خَذْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقُصٍ مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ شَ

فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَذِهِ } وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّتَ أُنّ يَطَيَّرُواْ بِمُوسِىٰ وَمَن مَّعَكُّهِ أَلَا إِنَّمَا طَآبِرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ عِنْ ءَايَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ لَآلًا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِم ٱلطَّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَنتٍ مُّفَصَّلَتٍ فَأُسْتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ قُوْمًا تُجْرِمِينَ سَيْ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمِ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكُمُوسِي ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ اللَّهُ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَى أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ (٢٥) فَأُننَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغَرَقْنَاهُمْ فِي ٱلْمَيْمِ بِأُنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِحَايَنِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنِفِلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ا وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَكِرِبَهِكَا ٱلَّتِي بَكَرَّكْنَا فِيهَا ۗ وَتَمَّتُ كَلِمَتُّ رَبِّكَ ٱلْحُسَٰيٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَٓءِيلٌ بِمَا صَبَرُواۚ وَدَمَّرَنَا مَا كَانَ يَصَّنَعُ فِرْعَوْثُ وَقَوْمُهُ. وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ 📆 عد إسْرَءِيلَ 👘



قَالَ يَكُمُوسِي إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنِّاسِ برسَلَتِي وَبِكُلَمِي فَخُذْ مَاءَاتَيْتُكَ وَكُن مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ وَكُن مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ، فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءِ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمْرَ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُورِيكُو دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ (1) سَأَصَرِفُ عَنْ ءَايَتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَواْ سَبِيلَ ٱلرُّشَدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَكَرُواْ سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأُنَّهُمْ كُذَّبُواْ بِعَايَدِينَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنْفِلِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِحَايَتِنَا وَلِقَكَاءِ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُم هَلَ يُجْزَونَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ لَا اللهِ وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسِى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهُمْ سَبِيلًا ٱتَّخَاذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ١٨ وَكَا سُقِطَ فِ أَيْدِيهِمْ وَرَأُواْ أَنَّهُمْ قَد ضَّلُواْ قَالُواْ لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيُغْفِرِلُّنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ وَلَا لَكُ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ وَلَا لَا اللَّهُ ال

ر ر وجة ۞

وَيُغِفُّ لَنَ

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسِى إِلَى قُومِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بِعَدِيٌّ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ، إِلَيْهِ قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتُ بِ ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَالَ رَبِّ ٱغْفِر لِّي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ أَن اللَّهِ مَا لَأَعِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْخَذُوا ٱلْعِجْلَ سَيَنَا لَهُمُ غَضَبُ مِن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيِا ۚ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ وَهُ وَٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيَّاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعَدِهَا وَءَامَنُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَّحِيمُ الله وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسِّي ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحُّ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ (١٥٥) وَأَخْنَارَ مُوسِى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِناً فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكُنَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّنِيُّ أَتُهْلِكُنَا مِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّا ۚ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَنْكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتُهْدِي مَن تَشَاتًا أُنتَ وَلِيُّنَا فَأُغْفِر لَّنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنفرينَ (١٥٥)

فَأُغُفرُ لَنَا

أغفرلي



نفرد بها أبوعمرو ي**أمُرهُم** ووجة الفرد به الدوري



نَّغُفِرُ لَكُرُ

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةً مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعَذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ الْ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ ٱلسُّوٓءِ وَأَخَذُنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (١٦٥) فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نُهُواْ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِعِينَ الْكُنُّ وَإِذ تَّأَذَّكَ رَبُّكَ لَيَبُعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ شُوءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَمَمَا مِّنْهُمُ ٱلصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكَ وَبَلَوْنَهُم بِٱلْحُسَنَتِ وَٱلسَّيَّاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ شَنَ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِنَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَلَا ٱلْأَدُنَى وَيَقُولُونَ سَيُغَفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ، يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِّيثَتَى ٱلْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيةً وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونً أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَأَلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِئْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ نَكُ



وَلَقَد ذَّرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِينِّ وَٱلْإِنسَ لَكُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ أَعَيُنُّ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَيْتِكَ كَأَلْأَنْعَكِمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَيْنِكَ هُمُ ٱلْغَنْفِلُونَ ﴿ ١٠٠٠ وَيِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسِّنِي فَأَدْعُوهُ بِهَا ۗ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَكَ بِهِۦ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّـٰ أُ يَهُدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِۦ يَعُدِلُونَ شَ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا سَنَسْتَدُرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ شَ وَأُمْلِي لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ شَكُ أُولَمْ يَنْفَكُّرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَنَ أُولَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْنُرَبَ أَجُلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعَدَهُ، يُؤْمِنُونَ هِمْ مَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمُ فِي طُغَّينِهُمْ يَعْمَهُونَ لَكُ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَعَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّمَا لِوَقْنَهَا إِلَّا هُو تَقْلَتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْنَةً يَسْعَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِكنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٧٨٠



**ٱلسَّوْءُ إِنُ** وجة ۞





سُورَةُ الأَنفَ ال إِذِ تُسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأُسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِّنَ ٱلْمَكَيِكَةِ مُرَدِفِينَ ﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشُرِي وَلِتَطْمَيِنَّ بِهِ عُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يَغْشَكُمُ ٱلنُّعَاسُ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِۦ وَيُذَّهِبَ عَنكُو رَجْزَ ٱلشَّيْطَنِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ شَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَكَيِّكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتُبِّتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأُلُقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعَبَ فَٱضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَأُضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ ١٠ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَاإِتَ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ إِنَّ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَتَ لِلْكِنفِينَ عَذَابَ ٱلنِّارِ ﴿ يَا يَنُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ۞ وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَ إِلَّا دُبْرَهُ, إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالِ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدُ بَآءَ بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأُونَهُ جَهَنَّمٌ وَبِثُسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّ

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِرِ اللَّهَ قَنَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِكِ ﴾ ٱللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبَلِى ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ذَالِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوَهِّنُ كَيْدَ ٱلْكِيفِرِينَ ١ أَن تَسْتَفَيْحُواْ فَقَد جَاءَكُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَننَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُعْنِي عَنكُرُ فِتُتُكُمْ شَيْعًا وَلَوْ كَثْرَتْ وَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا يَالُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَوَلَّوْاْ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ أَنُ وَلَا تَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ قَالُواْ سَكِمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيَّرًا لَّأَشَّمَعُهُمَّ اللَّهُ فِيهِمْ خَيَّرًا لَّأَشَّمَعُهُمَّ وَلَوْ أَسْمَعُهُمْ لَتُولُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ يَا يُكُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِيبِكُمُ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ, إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ أَنَّ وَأَتَّقُواْ فِتَنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ نَنْ



وَيَغْفِرُ لَكُرُ





وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَلَا تَنْزَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَٱصۡبِرُواۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيدِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنِّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيظٌ ﴿ وَاللَّهُ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيظٌ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنِّاسِ وَإِنِّ جَارُّ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيٓ ، مِنكُمْ إِنِّي أَرِىٰ مَا لَا تَرَوُنَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ إِذْ يَكُولُ ٱلْمُنَكَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَنُؤُلَآءِ دِينُهُمُّ وَمَن يَتُوكَ لَ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَرِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ وَلَوْ تُرِى إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَيْحِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكَرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ۞ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ (0) كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمْ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (٥٠)

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ مُ وَأَتَ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ وَأَتَ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ فِرْعَوْرَكُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلَّ كَانُواْ ظَلِمِينَ ﴿ وَكُلَّ كَانُواْ ظَلِمِينَ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥٠ ٱلَّذِينَ عَهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَنَّقُونَ (٥٥) فَإِمَّا نَتْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرَّدُ بِهِم مَّنَ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَأُنْبِذُ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٌ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآبِنِينَ ٥٠ وَلَا تَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُواْ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ٥٠ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمَّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيل ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا نُظْلَمُونَ أَن ﴿ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ مُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ شَ

وَ إِن يُرِيدُواْ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي أَيَّدُكَ بِنَصْرِهِ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَلَّفَ بَايْنَ قُلُومِهُمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ عَنِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ ثَنَّ يَاأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَا يَا يُكُمَّا ٱلنَّبِيُّ كَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَعِبْرُونَ يَغْلِبُواْ مِانْنَانِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ۞ ٱلْئِنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمُ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضُعْفًا فَإِن تَكُن مِّنكُم مِّائَدٌّ صَابِرَةٌ يُغَلِبُوا مِانْنَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِينَ ﴿ ثَنَّ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن تَكُونَ لَهُ, أَسُرِىٰ حَتَّى يُثَخِرَ فِي ٱلْأَرْضِ تُربيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيِا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ لَا كَنَابُ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذَتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَكَلًا طَيِّبًا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (19

يَناأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأُسَارِي إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمُ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِر لَكُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ فَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَنَكَ فَقَدُ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيكُ حَكِيكُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُواْ أَوْلَتِهِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِّن وَلَيْتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسۡتَنصَرُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصَرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِر بَيْنَكُمْ وَبِيْنَهُم مِّيثَقُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَولِيآةُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتَنَةٌ فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادُ كَبِيرٌ شَيْ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُواْ أَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعَدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَيْكَ مِنكُمْ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنَبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ (٥٠)

عليم برآءَهُ

وَيَغُفُّرُ لَكُمْ







يُكِشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضُوَنِ وَجَنَّاتٍ لِمُّمُ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ إِنَّ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ, أَجْرُ عَظِيمٌ اللَّهُ يَالُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُواْ ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَنَكُمْ أُولِكَاءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَانَ وَمَن يَتُولُّهُم مِّنكُمْ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ ثُنَّ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآ وَكُمُ وَأَبْنَآ وَكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزُواجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمُوالُّ اَقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجِكَرَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضُونَهَا أَحَبَ إِلَيْكُم مِن ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجهادٍ فِي سَبِيلِهِ عَنَرَبُّصُواْ حَتَّى يَأْقِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ لَا لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مُواطِنَ كَثِيرَةٌ وَيُومَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثَرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنَكُمْ شَيْءًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَت ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدَبِرِينَ ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّهُ تَرَوُّهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزَآهُ ٱلْجِعْدِينَ ٢٠٠٠

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ اللَّايِكَ اللَّايِكَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلَا يَقُرَنُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَلَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ إِن شَاءً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهِ عَلِيمُ اللَّهِ عَلِيمُ اللَّهِ عَلِيمُ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَبَ حَتَّى يُعُطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمَّ صَنغِرُونَ وَ وَ اَلْتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرُ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَلِّي ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفُوهِ هِمَّ يُضِكُهُونَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَلَالَهُمُ ٱللَّهُ أَنِّكَ يُؤْفَكُونَ شَ ٱتَّخَاذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَكَنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَكُمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ إِلَاهَا وَحِدًا ۗ لَّا إِلَنهَ إِلَّا هُو شُبُحَننهُ، عَمَّا يُشُركُون شَ

يُريدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُواَ هِهِمْ وَيَأْبِكَ ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ, وَلَوْ كَرِهُ ٱلْكَفِرُونَ آلَ هُوَ ٱلَّذِي الرُّسَلَ رَسُولَهُ، بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ، عَلَى ٱلدِّينِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ءَامَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنِ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلبّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكُنِزُونَ ٱلدَّهَبَ وَٱلْفِضَدَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ أَلِيمِ اللَّهِ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نِارِ جَهَنَّمَ فَيُكُوكِ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ أَهُ هَاذَا مَا كَنَرْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمُ تَكْنِرُونَ وَيُ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُودِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهِّرًا فِي كِتَابِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَتُ حُرُمٌ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقِيَّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِينَّ أَنفُسَكُمْ وَقَائِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَأَفَّةً كَمَا يُقَانِلُونَكُمُ كَافَّةً وَأَعَلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ شَ

إِنَّمَا ٱلنَّسِيَّءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِ يُضِلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَكِّرُمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِعُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوْءُ أَعْمَلِهِمُّ وَٱللَّهُ لَا يَهَٰ دِى ٱلْقَوْمَ ٱلْبُونِ اللَّهِ يَا يُنْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَالَكُمُرُ إِذَا قِيلَ لَكُمُرُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْسِا مِنَ ٱلْآخِرَةِ فَمَا مَتَنعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيا فِي ٱلْآخِرةِ إِلَّا قَلِيلُ اللهُ إِلَّا نَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبُدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيَّا ۗ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِلَّا نَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخَرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِكَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْجَارِ إِذْ يَ قُولُ لِصَحِبِهِ عَلَا تَحْفَزُنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ، عَلَيْهِ وَأَيْتَدَهُ، بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَكُ كُلِمَةً ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفَالِيُّ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْبِ أَوْ ٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٥

ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَ اللَّا وَجَهِدُواْ بِأَمُولِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَّعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتُ عَلَيْهِم ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحُلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَأَللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ اللَّهُ لِكَالِبُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَالِمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿ لَا يَسْتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِأُللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَلِهِدُواْ بِأُمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِالْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّا لِنَّمَا يَسْتَعْذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدُّدُونَ فَي ﴿ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُـرُوجَ الْأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱنْبِعَاثَهُمْ فَتُبَّطَهُمْ وَقِيلَ ٱقَعُدُواْ مَعَ ٱلْقَدِينَ ﴿ لَكُ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُواْ خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمْ ٱلْفِئْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ

لَقَدِ ٱبْتَعَوْا ٱلْفِتَنَةَ مِن قَبُلُ وَقَلَبُواْ لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَكُولُ ٱخْذَن لِّي وَلَا نَفْتِنَّى أَلَا فِي ٱلْفِتْ نَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةً بِٱلْجَعِينَ (فَ) إِن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِن تُصِبُكَ مُصِيبَةٌ يُقُولُواْ قَدُ أَخَذُنَا أَمْرَنَا مِن قَبُلُ وَيَكُولُواْ وَّهُمْ فَرِحُونَ فَ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَـٰنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـٰتُوكَكِلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَ قُلْ هَلْ تَرَبُّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحَدِّى ٱلْحُسْنَيَ أَيْ وَنَحُنُّ نَتَرَبُّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمْ ٱللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنَ عِندِهِ عَندِهِ -أَقُ بِأَيْدِينَا ۚ فَتَرَبَّصُواْ إِنَّا مَعَكُم شُّتَرَبِّصُونَ ﴿ قُلْ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُنَقَبَّلَ مِنكُمَّ إِنَّكُمْ كُمُ الْإِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفُرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَاوَةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُرهُونَ فَيَ

فَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوالُهُمْ وَلَا أَوْلَندُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبُهُم جِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيِا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ۞ وَيَحْلِفُونَ بِأُللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُرُ وَلَاكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفَرَقُونَ مَنَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَاً أَوْ مَعَكَرَتِ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلُّواْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنَّ أَعُطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمُ يُعْطَوْاْ مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُ مُرَضُواْ مَاءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ، وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ﴿ فَي اللَّهِ السَّدَقَاتُ اللَّفُ قَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ فُلُوجُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَـُرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبِنِ ٱلسَّبِيلُ فَريضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَللَّهُ وَأَللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَنَّ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤَذُّونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنُّ قُلَ أَذُنُّ خَكِرٍ لَّكُمُ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِللَّدِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللَّهِ

يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ. أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ، مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ,فَأَتَ لَهُ،نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدًا فِيهَأَ ذَالِكَ ٱلْخِزْيُ ٱلْعَظِيمُ اللهُ يَعَذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ نُنبِيُّهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ ٱسْتَهْزِءُواْ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ﴿ وَلَإِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضٌ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِأَللَّهِ وَءَايَنِهِ، وَرَسُولِهِ عَنْ نُمُّ تَسْتَهُ زِءُونَ ﴿ وَ لَا تَعْنَاذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَٰنِكُو ۚ إِن يُعْفَ عَن طَآ إِفَةٍ مِّنكُمْ تُعَذَّبُ طَآ إِفَةٌ بِأُنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴿ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ بَعَضُهُم مِّنَ بَعْضَ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكر وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِي حَسَبُهُمُ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ اللهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ

كَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمُوالًا وَأُولَادًا فَأُسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأُسْتَمْتَعْتُم بِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِي خَاضُوا أَوْلَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ اللَّهُ يَأْتِهُمُ الْخَسِرُونَ ﴿ اللَّهُ يَأْتِهُمُ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَتُمُودٌ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدَيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَتِ أَنَاهُمُ رُسَلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِعَضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَيْهِكَ سَيَرَ مُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِينٌ حَكِيمٌ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِينٌ حَكِيمٌ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ تَجُرِي مِن تُحَنِّهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍّ وَرَضُوانُ مِن اللَّهِ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ أَنْ فَرَالُعَظِيمُ

يَاأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلۡكُفَّارَ وَٱلۡمُنَافِقِينَ وَٱغۡلُظَ عَلَيْهِمُّ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ثَنَّ يَعَلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَمِهِمُ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَهُواْ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَلِهِ ۚ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُ مُ ۗ وَإِن يَتُولُواْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيا وَٱلْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ﴿ إِنَّ ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَنَهَدَ ٱللَّهَ لَهِ ـُ ءَاتَكْنَا مِن فَضَلِهِ عَلَيْكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ (٥٠) فَلَمَّا ءَاتَنهُم مِّن فَضَلِهِ عَخِلُواْ بِهِ وَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعُرضُونَ ٧٦ فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، بِمَا أَخُلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ Ŵ أَلَمْ يَعَلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُونِهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّكُمُ ٱلْغُيُوبِ (١٠) ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُوَّ مِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهَدُهُمْ فَيُسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ

ٱسۡتَغۡفِرهُّهُ أَوۡ لَا تَسۡتَغۡفِرهُّهُ إِن تَسۡتَغۡفِرهُّهُ سَبۡعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ذَالِكَ بِأُنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرَهُواْ أَن يُجَاهِدُواْ بِأُمُولِلِمُ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا نَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرُّ قُلُ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ شَ فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبَكُواْ كَثِيرًا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ثُمَّ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِهَ مِ مِّنْهُمْ فَأُسْتَغَذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَغَرُّجُواْ مَعِي أَبدا وَلَن نُقَائِلُواْ مَعِي عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَٱقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَالِفِينَ شَلَّ وَلَا تُصَلِّلَ عَلَى أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبْدًا وَلَا نَقُمُّ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۗ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاثُواْ وَهُمْ فَكْسِقُونَ وَلَا تُعُجِبُكَ أُمُوا لَهُمْ وَأُولَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيِا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَنْفِرُونَ ﴿ وَإِذَا أُنْزِلَت شُورَةٌ أَنَّ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعْذَنَكَ أَوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ أَنْ

آستغفره وجه گ شَتَغفره

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِمِ مَهُمَّ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ لَكِن ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ جَنهَدُواْ بِأَمْوَالِمِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَيْهِكَ لَمُهُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٨٠ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَكُمْ جَنَّنتِ تَجَرِى مِن تَحْتِمَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَجَاءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَمُتُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ مَنْهُمْ عَذَابٌ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ ٱلِّذِينَ أَنُّ لَيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضِيٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ-مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ عَنفُورٌ رَّحِيمٌ (١) وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتُولَكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَجْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعَيْنُهُمْ تَفِيضٌ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴿ إِنَّ السَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسۡتَءُذِنُونَكَ وَهُمۡ أُغۡنِيآهُ ۚ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْمَمْ قُل لَّا تَعْتَذِرُواْ لَن نَّؤُمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبِارِكُمْ وَسَيَرًى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ مُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَ لَهُ فَيُنِّبِ ثُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنَهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمٌّ إِنَّهُمْ رِجْسُ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ جَنَاءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ وَ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُم فَإِن تَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجَدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُو ٱلدَّوَآبِرَ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسُّوَيُّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ اللَّ وَمِنَ ٱلْأَعْـرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَكتٍ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَاتِ ٱلرَّسُولِ ٱلَا إِنَّهَا قُرُبَةٌ لَّهُمْ سَيُدُخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

وَٱلسَّنِهُونِ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصِارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ شَ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعَلَّمُهُمَّ اللَّهُمُ نَحَنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيم الله وَءَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّتًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِم ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيم الله عَلَيْهِم خُذْ مِنْ أَمُولِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَثُرَكِّهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمُ إِنَّ صَلَوَتِكَ سَكُنُّ لَّهُمَّ وَٱللَّهُ سَمِيتُ عَلِيمٌ شَنَّ أَلَمُ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَكِرُى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنِتُّكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ (فَ) وَءَاخَرُونَ مُرْجَعُونَ لِأُمْنِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ



التَّنَبِبُونِ ٱلْعَكِبِدُونِ ٱلْحَكِمِدُونِ ٱلسَّنَبِحُونِ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّحِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَٱلْحَنفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ آلِنَ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن يَسْتَغُفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِى قُرْبِى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُنْمُ أُنَّهُمْ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ شَ وَمَا كَانَ ٱسۡتِغۡفَارُ إِبۡرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوۡعِدَةِ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرًّا مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأُوَّاهُ حَلِيمُ اللهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ (١١٥) إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِيء وَيُمِيثُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ﴿ ثَنَّ لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصِارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ تَنْزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَوُّفُ رَجِيمُ اللهِ وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِم ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمْ وَظُنُّواْ أَن لَّا مَلْحِـــاً مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَّاثِ ٱلرَّحِيمُ شَ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّندِقِينَ أَن مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ عَ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبُ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْصُفَفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيْلًا إِلَّا كُنِّبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَلِحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ نَا اللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يُقَطَّعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ هَكُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ شَ ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلُولًا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَا فَقَهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونَ اللَّهُ





إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيِا وَٱطْمَأُنَّوَّا بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَكِنَا غَلِفِلُونَ ۞ أُوْلَيْمِكَ مَأُولَهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ يَهُدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمْ تَجْرِي مِن تَعَنِيم ٱلْأَنْهَارُ فِ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (أَ) دَعُونِهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَمٌ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ شَ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلبَّاسِ ٱلشَّرَّ أَسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِى إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ أَنَا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ أَنَا وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَايِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَّسَّهُ كَذَالِكَ زُبِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ شَ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتُهُمْ رُسَّلُهُم بِٱلْبِينَاتِ وَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجِنْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ ثُمَّ جَعَلْنَكُمُ خَلَيْفَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعَدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ١

وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءَ نَا ٱتُتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِهَنذَا أَوْبَدِّلُهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَآمِي نَفْسِيٍّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ۖ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِر عَظِيمِ أَنُ قُل لَّوْسَاءَ ٱللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ وَكَلِّكُمْ وَلَا أَدْرِيكُمْ بِلِّي فَقَدُ لِبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفُلاً فَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّن ٱفْتَرِيك عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّ بَ بِعَايَنتِهِ - إِنَّكُهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَنُؤُلآء شُفَعَتُوُنَا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّؤُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَنَهُ، وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَمَا كَانَ ٱلتَّكَاشُ إِلَّا أُمَّـٰكَةً وَاحِدَةً فَٱخۡتَكَلَفُوا ۚ وَلَوۡلَا كَلِمَـٰةٌ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ا وَنَقُولُونَ لَوُلَا أُنزلَ عَلَيْهِ ءَاكِةً مِّن رَّبِّهِ عَفُلُ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَأَنتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِّرَ ٱلْمُنظرينَ ١٠٠

وَإِذَا ٓ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكُرُّ فِي ءَايَانِنَا ۚ قُلِ ٱللَّهُ ٱسۡرَعُ مَكُرًا ۚ إِنَّ رُسُلُنَا يَكُنُبُونَ مَا تَمَكُرُونَ (أَنَّ هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّرُكُمُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجِ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفُ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنُ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ عَلَكُونَتَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَمًا أَنْجَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُم مِّتَكُ ٱلْحَيوةِ ٱلدُّنْيِا ۖ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنِبِّئُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ نَيْ اللَّهُ اللَّ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كُمَاآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْلَطَ بِهِـ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَكُمُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتْ وَظُرِبَ أَهَلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَىٰهَا أَمْنُ نَا لَيُلًا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ يَدْعُواْ إِلَىٰ دِارِ ٱلسَّكَمِ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَىٰ صِرَاطِ مُّسْنَقِيمِ (٢٥)

يَشَآءُ إِلَىٰ وجة ۞

ا اللَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسِّنِي وَزِيادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتُرُ وَلَا ذِلَّهُ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيَّاتِ جَزَاء سَيِّعَة بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّة مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِهِ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتَ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا أُوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنِّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآ فَكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُم وَقَالَ شُرَكًا وَهُم مَّا كُنْمُ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ (١٨) فَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَنْفِلِينَ (٢٥) هُنَالِكَ تَبَلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسُلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَ لَهُمُ ٱلْحَقِّي وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ أَنَّ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُخِّرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلُ أَفَلًا نَنَّقُونَ ﴿ إِنَّ فَذَٰلِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ ٱلۡحَقِّ إِلَّا ٱلصَّلَالُّ فَأَيِّ تُصۡرَفُونِ ﴿ ﴾ كَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ شَ

قُلْ هَلْ مِن شُرِكَا يَكُمْ مَّن يَبِدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعَيدُهُ وَقُلِ ٱللَّهُ يَــُبِدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنِّي تُؤَفَّكُونَ ﴿ ثَنَّ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَايِكُم مِّن يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ قُل ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَهَن يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُنَّبِعَ أَمَّن لَّا يَهْدِى إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُور كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَا وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثُرُهُمْ لِلَّاظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَمَا كَانَ هَلَا اللَّهُ وَانُ أَن يُفْتَرِي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئب لَا رَبّ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرِيثُ قُلُ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ عَوَادْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْمُ صَدِقِينَ (٣٨) بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ عَلَمْهِ عَلَمْهِ عَلَمْهِ مَا أُوبِلُهُ كَذَالِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ ٢٠ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيَعُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيٓءُ مُرِّمَّا تَعْمَلُونَ (١) وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكُ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿





أَلَا إِنَّ أُولِيَاءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ اللَّهُ لَهُمُ ٱلْمُشْرِي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيِ وَفِي ٱلْآخِرَةِ لَا نُبْدِيلَ لِكَامِنَتِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَلَا يَحُزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (10) أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضُّ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءَ إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْحُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَنتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ قَالُواْ ٱتَّخَاذَ ٱللَّهُ وَلَدَّا سُبْحَننَهُ، هُوَ ٱلْغَنِيُّ لَهُ, مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن شُلُطَن ِ بَهِنذَا ۚ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفَلِحُونَ (أَنَّ مَتَنَعُ فِي ٱلدُّنْيِ أَكُنِي الْمُرَجِعُهُمْ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ۞

ا الله عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَنَقُومِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مُّقَامِي وَتَذَكِيرِي بِحَايَنتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَلْتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنُ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُواْ إِلَىَّ وَلَا نُنظِرُونِ إِنَّ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِّنَ أَجْرً إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ, فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَيْهِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاللَّافَا فَأَنظُرُ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُنْذَرِينَ اللهُ اللهُ عَنْنَا مِنُ بَعْدِهِ وَسُلًّا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِدِء مِن قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسِىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ مِ بِكَايَنِنَا فَأَسْتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ ٥٠ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ إِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ ١٠٠٠ قَالَ مُوسِى أَتَقُولُونَ لِلْحَقّ لَمَّا جَآءَ كُمٍّ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُونَ ٧٧ قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَّا ٱلْكِبْرِيَاءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحَنُ لَكُمَّا بِمُؤْمِنِينَ 🕥



ءَ السِّحْرُ وحة ۞



ءَاكَنَ

فَلُولًا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنْهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱللَّهُ نَيَا وَمَتَّعْنَاهُمُ إِلَىٰ حِينِ ۞ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاَمَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنَتَ تُكُرهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ أَنُ قُلُ ٱنْظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغَنِّى ٱلْآيَتُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ١ فَهَلَ يَنْظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلُ فَٱننَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُمْ مِّرِبَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ۞ ثُمَّ ثُنجَى رُسُلُنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجَّ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ عُلْ يَا يَهُمَا ٱلنَّاسُ إِن كُنَّمُ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعَبُدُ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكُنَ أَعَبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِى يَتُوفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ فَنَ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ شَ



﴿ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَبَعْلَمُ مُسْنَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ ثَبِينٍ ﴿ وَمُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ. عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبَعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَاذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَلَيِنْ أَخَرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعَدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِشُهُۥ ۚ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ ٨ وَلَيِنَ أَذَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيْعُوسٌ كَفُورٌ ﴿ وَلَهِنَ أَذَقَنَاهُ نَعُمَاءَ بَعَدَ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّاتُ عَنِي ۚ إِنَّهُ, لَفَرِحُ فَخُورُ نَ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أُوْلَيَهِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ كَبِيرٌ شَ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بِعَضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَابَقٌ بِهِ عَمَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كُنزُ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ شَ

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرِيكُ قُلُ فَأَتُواْ بِعَثْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ، مُفْتَرَيَتٍ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ اللَّهِ فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّا إِلَهُ إِلَّا هُو فَهَلَ أَنتُم مُّسَلِمُونَ ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنيا وَزِينَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِهَا لَا يُبَخَسُونَ وَ أُوْلَنَهِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَمُمَّ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُّ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتَلُوهُ شَاهِدُ مِّنَهُ وَمِن قَبْلِهِ كَابُ مُوسِى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُوْلَامِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ -مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنَهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنِّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرِي عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۚ أَوْلَيَهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَاؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ (١٩)



وَنَقَوْمِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّآ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ إِنَّهُم مُّكَثُّواْ رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرِبكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿ وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَهِ أَيُّهُمْ أَفَلاَ نَذَّكَ رُونَ أَنَّ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرى أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ قَالُواْ يَنُوحُ قَد جَّلِدَلْتَنَا فَأَكَثَرُتَ جِدَالَنَا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ قَالَ السَّادِقِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا الللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّمُ ا إِنَّمَا يَأْنِيكُمْ بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ ثُنَّ وَلَا يَنفَعُكُمْ إِ نُصْحِى إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ فَيْ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرِكُمْ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيٓ مُ مِّمَا يَحُرُمُونَ ٢٥٠ وَأُوجِكَ إِلَى نُوجٍ أَنَّهُ لَن يُؤمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَا نَبْتَ إِسَ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ ثُنَّ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا يُخْطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ٧

وَيَصَنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلاٌّ مِّن قَوْمِهِ، سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخَرُونَ ٢٨ فَسَوْفَ تَعُلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُخُزيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ وَأَ حَتَّى إِذَا جَالَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلنَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنْ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ, إِلَّا قَلِيلٌ ﴿ فَا اللَّهُ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسَعِ ٱللَّهِ مُجُرِبِهَا وَمُرْسَبِهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (ا) وَهُيَ تَجَرِّى بِهِمْ فِي مَوْجِ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوْحُ ٱبْنَهُ, وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَنْبُنَى ٱرْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَنِفِرِينَ (اللهُ عَلَى اللهُ قَالَ سَتَاوِى إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمُ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴿ وَقِيلَ يَاأُرْضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَنسَمَآهُ أُقُلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمَرُ وَٱسْتَوَتَ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعُدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ وَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحُكُمُ ٱلْحَكِمِينَ (3)

قَالَ يَكُنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَلِحٍ فَلَا تَسْعَلُنِ عَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْكَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ ۖ وَإِلَّا تَغَفِر لِّي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ وَيَرْحَمْنِي أَلُخُسِرِينَ ﴿ وَيَلَ يَنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَامِ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمُمِ مِّمَّن مَّعَكَ وَأُمَمُ سَنُمَتِعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمُ ﴿ قِلْكَ اللَّهُ عَلَاكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوْحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْل هَاذَا ۚ فَأَصْبِر ۗ إِنَّ ٱلْعَاقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقُومِ أَعَبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ فَ يَعَوْمِ لَا أَسْتَكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَنِي أَفَلًا تَعْقِلُونَ ٥٠ وَيَقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدُرَارًا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا نَنُولُواْ مُجْرِمِينَ ﴿ وَمَا نَكُواْ يَاهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحُنُ بِتَارِكِي ءَالِهَ نِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ وَهُ

تَغُفِرُ لِي



قَالَ يَنْقُوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَبِّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَءَاتَـنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُۥ فَمَا تَزيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرِ شَ وَيَنقُومِ هَنذِهِ عَناقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَشُّوهَا بِسُوَّءٍ فَيَأْخُذَّكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دِارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ أَ ذَالِكَ وَعَدُّ غَيْرُ مَكُذُوبِ أَنَّ فَلَمَّا جَالِ أَمْرُنَا نَجَيْنَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، بِرَحْمَةٍ مِّنتَا وَمِنْ خِزْي يَوْمِهِ لِهُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيرُ ﴿ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظُلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيْرِهِمْ جَيْمِينَ اللهُ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِهَا ۚ أَلَا إِنَّ ثُمُودًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِّتَمُودَ ﴿ وَلَقَد جَّاءَتُ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشُرِي قَالُواْ سَكُمًّا قَالَ سَكُمٌّ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيذٍ ﴿ فَكُمَّا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيذٍ رَءِا أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِر لُوطٍ ﴿ وَٱمْرَأَتُهُۥ قَايِمَةٌ فَضَحِكَتُ فَبَشِّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَا إِسْحَاقَ يَعْقُوبُ (٧)

قَالَتْ يَكُويُلَتِي ءَاللَّهُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَاذَا بَعُلِي شَيْخًا إِنَّ هَاذَا لَشَىٰءُ عَجِيبٌ ﴿ لَا قَالُواْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَرَكَنْهُ وَكُنْهُ وَكُلُّكُو أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مِّجِيدٌ شَي فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرِي يُجَدِلْنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ١٠٠ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمٌ أُوَّاهُ مُّنِيبٌ ﴿ فَا يَا إِنَّهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هَاذَا إِنَّهُ قَد جَالَ أَمْنُ رَيِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْ دُودٍ ﴿ وَكُمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَندَا يَوْمُ عَصِيبٌ ﴿ إِنَّ وَجَآءَهُ وَقُومُهُ مِي مُرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبُلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ قَالَ يَنقَوْمِ هَنؤُلآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَأُتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا يُخُزُونِ عِ فِي ضَيْفِي ۖ أَلَيْسَ مِنكُرُ رَجُلُ رَّشِيدٌ (٧٨) قَالُواْ لَقَدَّ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَنَعُلَمُ مَا نُرِيدُ وَ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَ اوِي إِلَى رُكِنِ شَدِيدِ مِن قَالُواْ يَـلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْـلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتَ مِنكُمْ أَحَدُ إِلَّا أَمْرَأَنُكُ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ۚ إِنَّ مَوْعِدُهُمُ ٱلصَّبَحُ ۚ ٱللَّهِ ٱلصَّبَحُ بِقَرِيبٍ ١



وَيَنَقُوْمِ لَا يَجُرَمَنَّكُمْ شِقَافِي أَن يُصِيبَكُم مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بِبَعِيدٍ (٥٥) وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ رَجِيمٌ وَدُودٌ ﴿ قَالُواْ يَشْعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرِيكَ فِينَا ضَعِيفًا ۖ وَلَوْلَا رَهُطُكَ لَرَجَمَٰنَكَ ۖ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ ﴿ قَالَ يَنَقُومِ أَرَهُ طِي أَعَذُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذَتُّمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّ بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيظٌ ﴿ وَيَقُومِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنَّى عَامِلٌّ سَوْفَ تَعُلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبٌ وَٱرْتَقِبُواْ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿ وَ وَلَمَّا جَالِ أَمَرُنَا نَجَيَّنَنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيرِهِمْ جَيْمِينَ (9) كَأْن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِهَا أَلَا بُغْدًا لِّمَذَيْنَ كَمَا بَعِدَت تُمُودُ (٥٠) وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسِى بِعَايَتِنَا وَسُلْطَانِ ثَمْبِينٍ ﴿ إِلَّى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يُهِ عَأَنَّا عُواْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿

يَقَدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّار وَبِئْسَ ٱلْوَرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ﴿ هُ وَأُتَّبِعُواْ فِي هَاذِهِ عَلَيْهُ وَبَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ بِئُسَ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ ﴿ وَ اللَّهُ مِنْ أَنْبَاآءِ ٱلْقُرِي نَقُصُّهُ عَلَيْكُ مِنْهَا قَاآبِمٌ وَحَصِيدٌ ۞ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُواْ أَنفُسَهُم أَ فَمَا أَغُنتُ عَنْهُم ءَالِهَ مُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَالِ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبِ نَنْ وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرِي وَهُى ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخَذَهُ, أَلِيمُ شَدِيدٌ شَنَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مِّجَمُّوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشَهُودٌ ﴿ ثَنَ وَمَا نُؤَخِّرُهُ, إِلَّا لِأَجَلِ مَعَدُودِ (إِنَّ يَوْمَ يَأْتِ عَلَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَنَ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنِّارِ لَمُنْمُ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ شَ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَنُوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبُّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُربيدُ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآةً غَيْرَ مَجَذُوذٍ ₥

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَا يَعُبُدُ هَنَوْلَآءً مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآ وَهُمْ مِن قَبَلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبُهُمْ غَيْرَ مَنْقُوسٍ فَنَ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسِّي ٱلۡكِتَابَ فَٱخۡتُلِفَ فِيهِ وَلَوۡلَا كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيب ا وَإِنَّا كُلًّا لَّمَا لَيُوفِّينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمَّ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ فَأَسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوُّا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ فَلَا تَرْكُنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَامَوُاْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيآ اَ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونِ شَنْ وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيَّاتِ ذَلِكَ ذِكْرِى لِلنَّاكِرِينَ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ نَا اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ نَا اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أَوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَونَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنُ أَنِجَيْنَا مِنْهُمَّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أَتُرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجَرِمِينَ أَنَّ وَمَا كَانُ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرِي بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ سَ







وَرَوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ، وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبُوابَ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ, رَبِّي ٱحْسَنَ مَثُواكً إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ شَى وَلَقَدْ هَمَّتْ بِلِّم وَهُمَّ جِهَا لَوْلَا أَن رِّهِ الْبُرْهَانَ رَبِّهِ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلِصِينَ ﴿ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتُ قَمِيصَهُ، مِن دُبُرِ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوٓءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيكُ (٢٥) قَالَ هِيَ رُودَتْنِي عَن نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنَ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيضُهُ، قُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتُ وَهُو مِنَ ٱلْكَذِبِينَ (٢٦) وَإِن كَانَ قَمِيضُهُ، قُدَّ مِن دُبُر فَكَذَبَتَ وَهُو مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا رَبِهِ الْمَيصَهُ، قُدَّ مِن دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَنَذَا وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَودُ فَكَ لَهَا عَن نَّفُسِهِ } قَد شَّغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرِيهَا فِي ضَلَالِ مُبِينٍ

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُتَّكَّا وَءَاتَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ, أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حِنْ لِلَّهِ مَا هَنذَا بَشَرًّا إِنْ هَنذَا إِلَّا مَلَكُ انفرد بها أبوعمرو بألف وصلاًوحذفهاوقفاً كَرِيمٌ اللهُ قَالَتُ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِى لَمَتُنَّنِى فِيلِم وَلَقَدُ رَوَدنُّهُ، عَن نَّفُسِهِ عَ فَاسْتَعْصَمُ وَلَهِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ، لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ ٱلصَّاغِرِينَ (٢٦) قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُ مِّنَ ٱلْجَهَلينَ اللهُ وَكُنُّهُ وَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدُهُنَّ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّ ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا رَأُواْ ٱلْأَيْنِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينِ (٢٥) وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانَّ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّ أَرِينِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّي أَرِينِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبُرًا تَأْكُلُ ٱلطَّلِيُ مِنَدً نَبِّتُنَا بِتَأْوِيلِهِ عَ إِنَّا نَرِيلِكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ - إِلَّا نَبَأَتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ عَبْلَ أَن يَأْتِيكُما ذَلِكُما مِمَّا عَلَّمَني رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ ٧

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِى إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشَرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مِن فَضِّلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ شَ يَصَحِبَي ٱلسِّجْنِ عَالْرُبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِرِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ وَ مَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِهِ و إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وَكُمُ مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنِ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعَبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيَّمُ وَلَكِكَنَّ أَكْتُرُ ٱلنِّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يُصَاحِبَي ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبِّهُ، خَمْرًا وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلظَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ - قُضِيَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِيَانِ (١) وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا ٱذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَنهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، فَلَبْثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّي آرِي سَبْعَ بَقَرَتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافُ وَسَبْعَ سُنْبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخْرَ يَابِسَتٍّ يَاأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْ بِنِي إِن كُنْتُرْ لِلرُّءْ يِا تَعْبُرُونَ ﴿

قَالُواْ أَضْغَاثُ أَحْلَامِ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَىمِ بِعَالِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِى نَجَا مِنْهُمَا وَٱدَّكَرَ بَعُدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّتُكُم بِتَأْوِيلِهِۦ فَأَرْسِلُونِ ١٤٠ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبَعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ شُنْبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَنتِ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى ٱلبَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا نَأْ كُلُونَ ﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ سَبْعُ شِدَادٌ يَأْ كُلُنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَكُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحُصِنُونَ ﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّنُونِي بِهِۦۗ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسُّكُلُهُ مَا بَالْ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيدِ مَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ نَ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدِتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفُسِهِ عَ قُلُن كِنشِ لِلَّهِ انفرد بها أبوعمرو بألف وصلاً وحذفها وقفاً مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَءٍ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْكَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَاْ رَوَدتُّهُ، عَن نَّفْسِهِ عَ إِنَّهُ، لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ (١٠) ذَالِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ (٥٠)

ا الله وَمَا أَبَرِئُ نَفْسِي إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَهُ الْإِلْشُو- إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّ إِنَّ رَبِّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّنُونِ بِهِ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّنُونِ بِهِ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلُّمَهُ وَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿ وَالَّهِ عَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿ وَهُ وَكَذَالِكَ مَكُّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآهُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاءً وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ۞ وَجَاءَ إِخُوةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ أَنَّ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱتَّنُونِ بِأَخِ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرُونَ أَنِّي أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ فَا فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ عَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِى وَلَا نَقْرَبُونِ ۞ قَالُواْ سَنْزَاوِدُ عَنْـهُ أَبَـاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ أَنَّ وَقَالَ لِفِنْيَتِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَاعَنَهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا ٱنقَـكَبُواْ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ مَرْجِعُونَ اللهُ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِ مَر قَالُواْ يَناَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلُ مَعَنَا أَخَانَا نَكَتُلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَنِفِظُونَ شَ

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِن قَبْلُّ فَأَلَّهُ خَيْرٌ حِفْظًا وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ١٠ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهُمَّ قَالُواْ يَاأَبَانَا مَا نَبِغِي هَا لَهِ عِنْ هَا يَعِمُنَا رُدَّتَ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَعَفَظُ أَخَانَا وَنَزُدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَالِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ ﴿ فَالَ لَنُ أُرْسِلَهُ, مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ عَمَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْنُنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيْلُ (١٦) وَقَالَ يَنَهَى لَا تَدُخُلُواْ مِنْ بَابِ وَحِدٍ وَٱدْخُلُواْ مِنْ أَبُوَب مُّتَفَرِّقَةً وَمَا أُغَنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَّكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَاْ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنَكُ وَلَكِكَنَّ أَكَثَرَ ٱلبَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أُخُوكَ فَلَا تَبْتَبِسُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِم جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ﴿ فَالْوَا وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ أَنَّ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ، حِمُلُ بَعِيرِ وَأَنَا بِهِ، زَعِيمُ ﴿ ثُنَّ قَالُواْ تَأَلَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مِ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَـرقِينَ اللهُ عَالُواْ فَمَا جَزَؤُهُ, إِن كُنتُمْ كَندِبِينَ ﴿ فَالْوَاْ جَزَؤُهُۥ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ، فَهُوَ جَزَّؤُهُۥ كَذَالِكَ نَجُزى ٱلظَّلِمِينَ وَهُ فَبَدَأُ بِأُوْعِيتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيهِ كَذَالِكَ كِذُنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مَن نَّشَاءُ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مَن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ قَالُواْ إِن يَسْرِقُ فَقَد سَّرَقِ أَخُ لَّهُ مِن قَبُلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ٧٧ قَالُواْ يَاأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ, أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذَ أَحَدَنَا مَكَانَهُ وَ إِنَّا نَرِيكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿

قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأُخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِندَهُ, إِنَّا إِذَا لَظَالِمُونَ ﴿ فَكُمَّا ٱسْتَئْكَسُواْ مِنْهُ خَكَصُواْ نِجَيَّا ۗ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مُّوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبُلُ مَا فَرَّطَتُمْ فِي يُوسُفَ ۖ فَكَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَبِي أَوْ يَحْكُمُ ٱللَّهُ لِي ۖ وَهُو خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ اللَّهِ عُواْ إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَاأَبَانَا إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَلْفِظِينَ ﴿ وَسَئِلِ ٱلْقَرْبَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِي أَقَبَلْنَا فَهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَ بَرُ جَمِيلٌ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيني بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ وَتَوَلَّى عَنَّهُمْ وَقَالَ يَنأَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتُ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ اللهُ قَالُواْ تَٱللَّهِ تَفْتَوُاْ تَذُكُرُ نُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ هُمْ قَالَ إِنَّمَا أَشَكُواْ بَتِّي وَحُزْنِي إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ 📆

كأسفا

يَبَنِيَّ ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيُّسُواْ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ, لَا يَا يُئَسُ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ فَكُمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَناأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةِ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ﴿ اللَّهُ عَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُمُ بيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَهِلُونَ ﴿ قَالُواْ أَ • نَكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ ۚ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَٰذَا أَخِي قَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا ۚ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحَسِنِينَ ۞ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخُطِيِينَ ﴿ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ اللَّهُ تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَوْمَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ١٠٠ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيمِي هَاذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجُهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأُتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ شَ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمُ إِنِّ لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَولًا أَن تُفَيِّدُونِ ﴿ وَ اللَّهِ إِنَّاكَ لَفِي ضَلَاكَ ٱلْقَدِيمِ ﴿ وَ٥)





وجة ٥و٣ <u>يُؤمِنُونَ الْمَ</u> يُؤمِنُونَ بِشَـمِلَ









ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ طُوبِي لَهُمْ وَحُسْنُ مَنَابِ ﴿ اللَّهِ كَذَالِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهَا أُمَمُّ لِّتَتْلُواْ عَلَيْهِم ٱلَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمْنَنِ قُلُ هُوَرَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ شَ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَ انَا سُيِّرَتُ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتِيُّ بَلِ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا ۚ أَفَلَمْ يَاْيُعَسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن لَّوْ يَشَآهُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةً أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دِارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِي وَعَدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُمْ زِئَ بِرُسُلِ مِن قَبَلِكَ فَأَمُلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذَتُهُم فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ اللَّهُ أَفَمَنُ هُوَ قَآيِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكًا وَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّونَهُ وَبِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم بِظَاهِرِ مِّنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصَدُّواْ عَنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ اللَّهُ لَمُّ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيِا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُ وَمَا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ لَنَ

ا مُّ مُّذَكُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجْرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ اللَّهُ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ اللَّهُ الْمُتَالِقُونَ الْمُتَالِقُونَ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُتَالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل المُحُلُهَا دَآيِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقُبِي ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا وَعُقُبِي ٱلْكِيفِرِينَ ٱلنَّارُ وَ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعُضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَا أَشْرِكَ بِهِ } إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَثَابِ اللَّهُ وَكَذَٰ لِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبيًّا وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوآءَهُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ اللَّهِ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبَلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزُورَجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابُ ﴿ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثِّبِثُ وَعِندَهُ، أُمُّ ٱلْكِتَبِ هَيْ وَ إِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَعُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ فَيَ أُولَمُ يَرُواْ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَحَكُّمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ } وَهُو سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَقَدْ مَكُرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُجَمِيكَٱ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكَنْفِرُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدِّارِ ﴿ إِنَّا لَكُنْ مُ الدِّارِ







وحيث ورد مثله

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِن يَشَأَ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ﴿ أَنَّ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ أَنُّ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلصُّبَعَفَ وَا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُم ثُمِّغُنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدَىنَا ٱللَّهُ لَمَدَيْنَكُمُ مَوَآءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ أَنَّ وَقَالَ ٱلشَّيْطَنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدَّ لَكُمْ فَأَخَلَفْتُ كُمُّ أَوْمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُم مِّن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُم م فَٱسۡتَجَبۡتُمۡ لِيُّ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُمْ مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِكُ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ عِن قَبَلُ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ الله وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّانُهُمْ فِهَا سَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِثُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسِّكُمَاءِ (٢٤) لم يعد ٱلسَّكُمَآءِ

تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلبِّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَ ثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَتَ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرارٍ أَنُ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيا وَفِ ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿ إِنَّ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتُ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوارِ ﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ۗ وَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا لِيَضِلُواْ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنِّارِ أَنُ قُل لِّعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَّةً مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلُلَ (أَنَّ) ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ } وَسَخَّرَكُمُ ٱلْأَنْهَارَ ﴿ وَسَخَّرَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴿ وَسَخَّرَلُكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلِّيَلَ وَٱلنَّهَارَ شَ



ٱغۡفِرۡلِي

مُهَطِعِينَ مُقَنِعِي رُءُوسِهِمَ لَا يَرْنَدُ إِلَيْهِمْ طَرُفُهُمَّ وَأَفْعِدَهُمْ هَوَآمُ اللَّهِ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِيهِم ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَا أُخِّرْنَا إِلَى أَجَلِ قَرِيبِ نُجِّبُ دَعُوتَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلُّ أَوَلَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالِ ﴿ وَسَكُنتُمْ فِي مَسَنْكِنِ ٱلَّذِينَ ظَـلَمُواْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ ٱلْأَمْشَالَ ﴿ وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرُهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَعُدِهِ وَرُسُلُهُ ، إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيرٌ ذُو ٱنظِقَامِ ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴿ وَتَرَّى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِدٍ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ (فَ) سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ (أُنَّ لِيَجْزِي ٱللَّهُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (أَنَّ هَٰذَا بَكُنُّ لِلبِّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ - وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَكُ وَحِدُّ وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ﴿ ٥٠

وجة ۞ و۞ ٱ**لأَلْبُن**ِّ الْمِ لأَلْبُنبِ بِسْمِلُا



وَلَقَد جَّعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّكُهَا لِلنَّاظِرِينَ 📆 وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانِ رَّجِيمٍ ١٠٠ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنَّبُعَهُ وشِهَابُ ثُمِّينُ لَهُ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْبَتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ﴿ أَنَّ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسُتُمُ لَدُ بِرَانِقِينَ ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِن دَنَا خَزَآيِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِ مَّعَلُومِ ١٠ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيكَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ. بِخَدِنِينَ (٢٧) وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِء وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَرِثُونَ (٢٣) وَلَقَدُ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقَدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْسُتَخْرِينَ (٧٤) وَإِنَّ رَبَّكَ هُو يَحُشُّرُهُمْ إِنَّهُ مَكِيمٌ عَلِيمٌ (٢٥) وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلَصَالِ مِّنْ حَمَا مِ مَسْنُونِ (٢٦) وَٱلْجَاآنَ خَلَقَنَاهُ مِن قَبَلُ مِن بَالِ ٱلسَّمُومِ (٧٧) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْزِكَةِ إِنِّي خَـٰلِقٌ بَشَـٰرًا مِّن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا ٍ مَّسْنُونِ (١٨) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ، سَاجِدِينَ ﴿ وَ كَا فَسَجَدَ ٱلْمَلَيِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِى أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاحِدِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّلْمُلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ﴿ اللَّهُ عَالَ لَمْ أَكُن لِّأُسْجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتَهُ، مِن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَا ٍ مَّسْنُونٍ (٣٣) قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿ إِنَّ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَـةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِينِ (٢٥) قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (٢٦) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ ٢٨ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُويْنَنِي لَأُزِيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ الْعَلَى الْ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلِصِينَ فَالَ هَاذَا صِرَطُّ عَلَيَّ مُسْتَقِيمُ (اللهُ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ سُلُطَكُنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ لَمَا سَبْعَةُ أَبُوابِ لِّكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُرْءُ مُّقَسُومٌ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (فَ) ٱدْخُلُوهَا بِسَلَمٍ ءَامِنِينَ (فَ) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَنًا عَلَىٰ سُـُرُرٍ ثُمُّنَقَ بِلِينَ (١٤) لَا يَمَشُّهُمْ فِيهَا نَصَبُّ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ (١٤) ا الله نَبِيُّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيثُم ﴿ وَإِنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ١٠٠ وَنَبِّتْهُمْ عَنضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ١٠٠

إِذ دَّخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿ قَالُواْ لَا نُوْجَلُ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُكَمٍ عَلِيمٍ شَقَّ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبُرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ﴿ فَالُواْ بَشَّرُنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ﴿ فَالَ وَمَن يَقْنِطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا ٱلضَّالُّونَ ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُواْ إِنَّا أَرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِ مُجْرِمِينَ ﴿ إِلَّا ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ وَلَاَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَنبِينَ أَنُ فَلَمَّا جَالِ عَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ أَنْ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿ قَالُواْ بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ (٢٦) وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (١٤) فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَٱتَّبِعُ أَدْبَىرَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتُ مِنكُمْ أَحَدُّ وَٱمۡضُواْ حَيۡثُ تُؤۡمَرُونَ ﴿ وَقَضَيۡنَا إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمۡرَ أَنَّ دَابِرَ هَنْوُلَآءِ مَقْطُوعُ مُّصَبِحِينَ (١٦) وَجَا - أَهُـ لُ ٱلْمَدِينَ إِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ أَنَّ عَالَ إِنَّ هَـٰ وُلَآءَ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ ﴿ أَنَّ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخَذُّونِ (19) قَالُواْ أُوَلَمْ نَنْهَاكَ عَنِ ٱلْعَكَمِينَ (٧٠)

قَالَ هَنْؤُلَآءِ بَنَاتِي إِن كُنْتُمْ فَنْعِلِينَ ﴿ اللَّهِ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَيْهِمْ يَعْمَهُونَ (٧٧) فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ (٧٣) فَجَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهُمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَينَتِ لِلْمُتَوسِمِينَ (٥٠) وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُقِيمٍ (١٠) إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةً لِلْمُؤْمِنِينَ (٧٧) وَإِن كَانَ أَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ (٧٨) فَٱنْنَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ ثَمِّينِ ۞ وَلَقَدْ كُذَّبَ أَصْحَكُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَءَانَيْنَاهُمْ ءَايَتِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ (٨) وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ (٨٢) فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصِيِحِينَ ﴿ مَا أَغَنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَأَنِيَةً فَأُصَفَحِ ٱلصَّفَحِ ٱلصَّفَحَ ٱلْجَمِيلَ ٥٥ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَّاقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ (٧٠) لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعَنَا بِهِ - أَزُورَجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهُمْ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ أَهُمُ وَقُلْ إِنِّ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ مَن كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ أَنا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينَ



وجهٔ ۞ و ூ

سُورَةُ النَّحَل وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدِ لَّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفُ رَّحِيمٌ ۞ وَٱلْخِيَلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةٌ وَيَغُلُقُ مَا لَا تَعَلَمُونَ ٨ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآيِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَأَةً لَّكُرُ مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ أَنْ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّبْتُونِ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ ٱلتَّمَرَاتِ اللَّهُ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخِّرَتٍ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ الله وَمَا ذَرَأُ لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ مُغْنَلِفًا ٱلْوَانُهُ إِنَ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِّقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ شَ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرْي ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ١

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ وَعَلَامَتٍ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كُمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَّكَّرُونَ ﴿ وَإِن اللَّهُ مُؤْلِنَا لَكُمَّا وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُورُ رَّحِيمُ اللهَ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ أَنُّ لِنُونَ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمُواتُ عَيْرُ أَحْيَاآءِ وَمَا يَشُعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ أَنَّ إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَكِمْ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ ۗ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ (٢٦) لَاجَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿ ثَنَّ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْرُ قَالُواْ أُسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ إِنَّ لِيَحْمِلُواْ أُوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَمِنْ أُوزِارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ مَ قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَ ٱللَّهُ بُنْيَكَ لَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِم ٱلسَّفْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَالُهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (٢٦)

سُورَةُ النَّحُل ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَكُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَكُّونَ فِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوَءَ عَلَى ٱلْجِنْفِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَلَيِّكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِم فَأَلْقُواْ ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعُمَلُ مِن شُوعٍ بَكِي إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيكُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ وَقِيلَ الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً لِّلَّذِينَ ٱحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيا حَسَانُةٌ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَيَعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ اللهُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا لَهُمْ فِيهَا اللَّانَهَا اللَّهُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ كَذَٰ لِكَ يَجُزى ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِينَ نَنُوفَّنَّهُمُ ٱلْمَلَامِكُةُ طَيِّبِينٌ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ هُلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمُ ٱلْمَكَيْكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلَهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٢٣ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ (٣٤)



سُورَةُ النَّحُل وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحِي إِلَيْهِمْ فَسَتَكُواْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ يَالْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّبُرُّ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلدِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلبَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ (عُنَا أَفَأُمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُواْ ٱلسَّيَّاتِ أَن يَغْسِفَ ٱللَّهُ بِهِم ٱلْأَرْضَ أَوَ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (فَ) أَوْ يَأْخُذَهُمُ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ إِنَّ أُوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّا رَبَّكُمْ لَرَؤُفُّ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ أُولَمْ يَرَوْا إِلَى مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ تَنَفَيُّوا طِلَالُهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآبِلِ سُجَّدًا تِلَّهِ وَهُمْ دَخِرُونَ وَيِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَّةٍ وَٱلْمَلَيْكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (١٤) يَخَافُونَ رَبُّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٥ اللهَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٥ اللهَ اللهَ اللهُ لَا نَتَخِذُوا إِلَاهَ يُنِ ٱتْنَايْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدُّ فَإِيَّكَ فَأَرْهَبُونِ أَنَّ وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ نَنَّقُونَ ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْنَرُونَ ٢٠٠ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم برَبِّهمْ يُشْرِكُونَ ﴿ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم برَبِّهمْ يُشْرِكُونَ

لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَانَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواً فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ وَهُ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقُنَاهُمُ ۖ تَأُللَهِ لَشَّئُلُنَّ عَمَّا كُنُتُمْ تَفْتَرُونَ (٥٠) وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَنَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ (٧٥) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنثِي ظَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوكَظِيمٌ (٥٠) يَنُورِي مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوتِهِ مَا بُشِّرَ بِهِ اَيُمُسِكُهُ عَلَى هُونِ أَمْ يَدُسُّهُ، فِي ٱلتُّرَابُّ أَلَا سَاءَ مَا يَحَكُمُونَ ﴿ فَي لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوَةِ وَلِلَهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ وَلَوْ بُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَّةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَالَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخْرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (١) وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْمُسُنِّي لَا جَرَمَ أَنَّ لَمْهُ ٱلنَّارَوَأَنَّهُم مُّفَرَّطُونَ ﴿ تَا لَلَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أَصَمِ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالُهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَمُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُهُ ٱلَّذِى ٱخْنَلَفُواْ فِيلِهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ 🔞

وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَّسْقِيكُمْ مِّمَا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرَثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآبِغًا لِّلشَّدربينَ 📆 وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكِّرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ (١٧) وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحَٰلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ أَلُمْ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي شُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَغَرُجُ مِنَ بُطُونِهَا شَرَابُ مُّخَنَلِفُ أَلُوانُهُ ، فِيهِ شِفَآءُ لِلبَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِّقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ (٦٩) وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَنُوفَاكُمْ وَمِنكُمْ مَّن يُرِدُّ إِلَى أَرْذَلِ ٱلْعُمُر لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيًّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتُ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَبِنِعُمَةِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونَ ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزُورَجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ أَزُوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ أَفِياً لِبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعُمَتُ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ (٧٧)

وَبَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمَلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ شَنَّ فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ فَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ فَكُلَّ عَبْدًا مَّمُلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهَرًا هَلَ يَسْتُورِنَ الْحُمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَهَا وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يَقَدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ مَوْلَىٰهُ أَيْنَمَا يُوجِهِدُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتُوى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَهُوَ عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ ٱلْبَصَـرِ أُو هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ فَاللَّهُ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعَلَمُونِ شَيْعًا وَجَعَلَ لَكُمْ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْعِدَةُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِي جَوَّ ٱلسَّكَمَآءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَكُلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

سُورَةُ النَّحْل وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنُ بُيُوتِكُمْ سَكُنَّا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّن جُلُودِ ٱلْأَنْعَكِمِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعَنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأُوبِارِهَا وَأَشْجِارِهَا أَثَنَّا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿ فَإِن تَوَلَّوُاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتُ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْكَنِوْرُونِ هِ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤَذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْنَبُونَ ( وَإِذَا رَءً اللَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمُ يُنظَرُونَ ٥ وَإِذَا رَءًا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَاءَ هُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَنُوُلَآءِ شُرَكَآ أَوُّنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ مِن دُونِكَّ فَأَلْقَوْاْ إِلَيْهِمِ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَذِبُونَ ٥٠ وَٱلْقَوْاْ إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَبِ إِ ٱلسَّلَمَ ۗ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ ١٠٠٠

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَـُدُواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ هَمُ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِم ۗ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَنُولَآء وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِبِينَنَا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُثْرِي لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآمِ ذِي ٱلْقُرْبِ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكِرِ وَٱلْبَغِيُ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُرُونَ ﴿ وَأُوفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَنهَدتُّمْ وَلَا نَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ بَعَدَ تَوْكِيدِهَا وَقَد جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ شَ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَٰثَا نَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ } وَلَيْبَيِّنَنَّ لَكُمْ بَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ مَاكْنُتُمْ فِيهِ تَخْلَلِفُونَ ١٠ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهُدِى مَن يَشَاءُ وَلَتُسْعَلُنَّ عَمَّا كُنتُم تَعَمَلُونَ ﴿

وَلَا نَنَّخِذُواْ أَيْمَنَّكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَنُزِلَّ قَدَمُ بَعْدَ ثَبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوءَ بِمَا صَدَدتُّ مَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُرُ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَ مَاعِندُكُمْ يَنفَدُّ يَنفَدُّ لِنَفَدُّ لِنَفَدُّ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقِّ وَلَيَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَر أَوْ أَنْ يِي وَهُو مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِيَنَّهُ وَكَيْوَةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَّهُمْ أَجْرَهُم بِأُحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَأَسْتَعِذُ بِأَللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿ إِنَّهُ وَلَيْسَ لَهُ مُلْطَنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَّلُونَ ﴿ وَ إِنَّمَا سُلْطَكُنُهُ، عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ، وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرَكُونَ أَن وَإِذَا بَدَّلْنَاءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزِكُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ عَلَى نَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدًى وَبُثُرِي لِلْمُسْلِمِينَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُولِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

سُورَةُ النَّحُل وَلَقَدُ نَعَلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ وَبَشُرٌّ لِّسَاتُ ٱلَّذِى يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَىٰذَا لِسَانُّ عَكَرِيٌّ مُّبِيثُ شَ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِم ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَنَ إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ فَ مَن كَفَرَ بِأُللَّهِ مِنْ بَعَدِ إِيمَنِهِ وَإِلَّا مَنْ أُكُرهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنًا ۚ بِٱلْإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفُر صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيا عَلَى ٱلْآخِرةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكِنْمِكَ أَنْ اللَّهُ أَوْلَامِكُ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصِرُهِمٍّ وَأُولَنَمِكَ هُمُ ٱلْغَلْفِلُونَ ١٠ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِ ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ فَنَ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَـُرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِـنُواْ ثُمَّ جَلَهَـُدُواْ وَصَابَرُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿

سُورَةُ النَّحُل ﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَدِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ شَ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُّطْمَبِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَ فَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصَّنَعُونَ شَ وَلَقَد جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ شَ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ مَلَاطَيّبًا وَاشَكُرُواْ نِعْمَتُ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيُكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدُّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلُّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ مَا فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١١٥ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَنُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَنْذَا حَكُلُّ وَهَنْذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ أَنَّ مَتَكُم قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلٌ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 🔞



وجة ۞و۞ عُسِنُونٌ سُبْحَ عُسِنُونَ بِسْمِرْال



عَسَىٰ رَثُكُمُ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدَيُّمُ عُدُناً وَجَعَلْنا جَهَنَّمَ لِلْكِنفِرِينَ حَصِيرًا ﴿ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَكُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُ ٱلَّإِنسَانُ بِٱلشَّرِ دُعَآءَهُ، بِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ١ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَنَائِنَّ فَمَحَوْنَا ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا ﴿ وَكُلَّ مَا وَكُلَّ اللَّهِ وَكُلَّ إِنسَانِ أَلْزَمْنَاهُ طَنَهِرَهُ، فِي عُنُقِهِ ۖ وَنُخِرِجُ لَهُ، يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ كِتَابًا يَلْقَنْهُ مَنشُورًا إِنَّ ٱقْرَأْ كِنْبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا اللهُ مَّن ٱهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ أَ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أُخْرِيْ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَتَ رَسُولًا (أُنَّ وَإِذَا أَرَدُنَا أَن تُهُلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا ﴿ إِنَّ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٍ وَكَفَى بِرَيِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجِيزًا بَصِيرًا ١٧٠

شورة الإسرا<u>ء</u> مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ وفِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّربِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَنْهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا أَنَّ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَيَكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشَكُورًا ١٩ كُلًّا نُبُمِدُ هَاؤُلآء وَهَاؤُلآء مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحَظُورًا ﴿ النَّالَاكَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَنتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا اللهُ اللهُ عَمَا لَلَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَنَقَعُدَ مَذْمُومًا مَّغُذُولًا (٢٢) ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلا تَقُل لَّمُمَا لَمُعُمَا فَلا تَقُل لَّمُمَا أُفِّ وَلَا نَنْهُرُهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ٣٠ وَٱخْفِضْ لَهُمَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَّا رَبِّيانِي صَغِيرًا ﴿ لَا تَكُمُ أَعْلَمُ بِمَا فِي نَفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ، كَانَ لِلأُوَّابِينَ عَفُورًا ﴿ وَ اللَّهُ الْقُرْبِ حَقَّهُ، وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا نُبُذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ ٱلشَّيَطِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينُ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينُ لِرَبِّهِ عَكُفُورًا ١٧٠

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قُولًا مَّيْسُورًا (٢٨) وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغَلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَا كُلُّ ٱلْبَسَطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا مَحَسُورًا ﴿ إِنَّ رَبُّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقَدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَجَبِيرًا بَصِيرًا شَ وَلَا نَقَالُواْ أَوْلَنَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقِ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّا قَنْلَهُمْ حَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلرِّنَيُّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٦) وَلَا نَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُئِلَ مَظْلُومًا فَقَد جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عَلْنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبِلُغُ أَشُدُّهُۥ وَأُوْفُواْ بِٱلْعَهَدِ إِنَّ ٱلْعَهَدَ كَانَ مَسْ وَلَا (٢٤) وَأُوفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقُسَطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَهُ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَ كُلُّ أُولَيْهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ﴿ اللَّهُ اللَّ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَن تَخَرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا ﴿ ثُلُ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئَةً عِندَرَيِّكَ مَكْرُوهًا ﴿ أَلَهُ مَا لَكُوهُمُا ﴿ اللَّهُ

ذَلِكَ مِمَّا أُوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَنُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ﴿ وَ ۚ أَفَأَصْفَكُمُ رَبُّكُم بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَيْ ِكَةِ إِنَاتًا ۚ إِنَّكُمْ لَنَقُولُونَ قُولًا عَظِيمًا ۞ وَلَقَد صَّرَّفْنَا فِي هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا (١) قُل لُّو كَانَ مَعَهُ ، ءَالِمَةُ كَمَا تَقُولُونَ إِذًا لَّا بُّنَعُولُ إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا (٢) سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا (٢) تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَدِهِ وَلَكِن لَّا نَفْقَهُونَ تَسَبِيحَهُمُ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ وَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا (فَعُ) وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرًا ۚ وَإِذَا ذَكُرُتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحُدَهُۥ وَلَّوْا عَلَى أَدُبِرِهِمْ نُفُورًا ( الله عَلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُوى إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسَحُورًا ﴿ اللَّهُ ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (١٤) وَقَالُواْ أَنْ ذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَانًا أَن نَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (3)

ا الله قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿ أَنْ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُل ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُو قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ قَرِيبًا (٥) يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ عَلَيْهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثُمُّ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَقُل لِّعِبَادِى يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَاكَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ١٠٥ رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُورً إِن يَشَأْ يَرْحَمَكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ وَوَبُّكَ أَعْلَمُ بمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَقَدُ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضَ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا فَقُلُ أَدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كُشْفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿ أَوْلَيْهِ كَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمِ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقُرَبُ وَبَرْجُونَ رَحْمَتُهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابُهُ، إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَعَذُورًا ﴿ وَا وَإِن مِّن قَرْبَةٍ إِلَّا نَحَنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ بَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِئَابِ مَسْطُورًا ﴿٥٠

وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرُسِلَ بِٱلْآيَاتِ إِلَّا أَن كَنَّرُسِلَ بِٱلْآيَاتِ إِلَّا أَن كَنَّابَ بَهَا ٱلْأَوَّلُونَ وَءَانَيْنَا تُمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْآيَكَتِ إِلَّا تَخُويفًا ﴿ وَ إِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنِّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرَّءَيُّا ٱلَّتِي أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنِّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَنُحْوَقُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنًا كِبِيرًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَ السَّجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿ ثَنَّ قَالَ أَرَءَ يَنَكَ هَاذَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٰ لَبِنَ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يُوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ, إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قَالَ آذُهُب قَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّهَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُورًا ﴿ وَٱسْتَفْزِزُ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجُلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكُنُّ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿ ثُنُّ كُمْ ٱلَّذِى يُزْجِي لَكُمْ ٱلْفُلُكَ فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (١٠٠)



وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسْلِنًا وَلَا يَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحُويلًا ﴿ اللَّهُ الْعِيمِ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجُرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ عَ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَٱجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَىٰنَا نَّصِيرًا ﴿ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿ وَنُنزِلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ اللَّهِ مَا هُوَ شِفَآءٌ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿ لَا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ ۚ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَوُسًا الله قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَرَبُّكُمْ أَعْلَمْ بِمَنْ هُوَأَهْدَى سَبِيلًا (١٨) وَيَسْءَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنَ أَمْرِ رَبِي وَمَا أُوتِيتُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۞ وَلَبِن شِئْنَا لَنَذْهَ بَنَّ بٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا (٨٠)

إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضَلَهُ، كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿ مُلْ قُل لَّينِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ عَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا هُلَ وَلَقَد صَّرَّفَنَا لِلنِّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَى أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّاكُفُورًا ﴿ وَقَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى ثُنُوجِ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۞ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن يَخِيلِ وَعِنَب فَنُفَجِّرُ ٱلْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ﴿ أَوْ تُسْقِطُ ٱلسَّمَاءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ قَبِيلًا ١٠٠ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن زُخْرُفِ أَوْ تَرْقَىٰ فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُّوْمِنَ لِرُقِيَّكَ حَتَّى تُنزِلَ عَلَيْنَا كِئْبًا نَّقُرَؤُهُۥ قُلْ سُبْحَانَ رَبّي هَلَ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا إِنَّ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذ جَّاءَهُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَن قَالُواْ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ فَكُلُّ أَن قَالُواْ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ وَا قُل لَّوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَكَيِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا فَ قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا (١٠)

سُورَةُ الإسْرَاءِ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَتَدِّ وَمَن يُضْلِلُ فَلَن تَجِدَ لَمُمْ أَوْلِياءَ مِن دُونِهِ } وَنَحَشُّرُهُمْ يُومَ ٱلْقِيكَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمّاً مَّأُولِهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّما خَبَت زِّدْنَهُمْ سَعِيرًا ﴿ وَاللَّهُمْ سَعِيرًا ﴿ وَاللَّهُمْ سَعِيرًا ذَالِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَانِنَا وَقَالُواْ أَ.ذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَتًا أَن نَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ اللَّهُ ﴿ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَن يَخَلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَبِّ فِيهِ فَأَبِي ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا (١٠) قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآيِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لَّأَمْسَكُتُمْ خَشْيَةً ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا نَ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسِى تِسْعَ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ فَسَعُلُ بَنِي إِسْرَةِ يلَ إِذ جَّآءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ وَعُرْعُونُ إِنِّي لَأَظُنَّكَ يَكُوسِي مَسْحُورًا أَنْ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَنُؤُلاً إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّي لَأَظُنَّكَ يَ فِرْعَوْثُ مَثْبُورًا ﴿ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَكُ وَمَن مَّعَهُ وَجَمِيعًا شَنَّ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ وَلِبَنِي إِسْرَةِ يِلَ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ ٱلْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا نَ



مَّا لَهُمْ بِهِ عِنْ عِلْمِ وَلَا لِلْآبَابِهِمُّ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۞ فَلَعَلُّكَ بَحِيُّ نَّفْسَكَ عَلَىٰ ءَاثِرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا أَنَ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّفِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَتِنَا عَجَبًا إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَا ءَانِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّ أَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا نَ فَضَرَبْنَا عَلَى ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْبِيِّنِ أَحْصَىٰ لِمَا لِبَثُواْ أَمَدًا ﴿ لَهُ نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَدُّ ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدَى ﴿ ثُنَّ وَرَبُطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ إِلَاهَا ۖ لَّقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ١٤ هَـ وُلَآءِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ءَالِهَ أَمُّ لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلُطَن بِيَنِ فَكُنَ أَظُلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرِي عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا نَ



وَكَذَٰ لِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُواْ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَبِّ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمُ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَنَا ۚ رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَتَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا أَنْ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنْهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلُّ فَكَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِلَّ ظَهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِ مِ مِّنْهُمْ أَحَدًا (٢٠) وَلَا نَقُولَنَّ لِشَائَءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَٰلِكَ غَدًا شَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلُ عَسَى أَن يَهْدِينِ وَبَي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا (للهُ وَلَبِثُواْ فِي كُهِفِهِمْ تُلْثَ مِانَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْ تِسْعًا (٢٥) قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواً لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرَ بِهِ وَأُسْمِعُ مَا لَهُم مِن دُونِهِ مِن وَلِيّ وَلَا يُشْرِكُ فِي خُكْمِهِ - أَحَدًا أَنْ وَٱتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبُّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَاتِهِ وَلَن يَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ٧٠



وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُو ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ عَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ -أَبَدًا وَهُ وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَيِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ﴿ قَالَ لَهُ مَاحِبُهُ وَهُو يُحَاوِرُهُ وَ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُظْفَةٍ ثُمَّ سَوَّىكَ رَجُلًا اللهُ لَكِنَّا هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿ وَلَوْلَا إِذَ دَّخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةً إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَكُرِنِ عَأْنَا ْ أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلِدًا ﴿ وَ الْمَا فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِينِ م خَيرًا مِّن جَنَّنِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنْصَبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿ أُو يُصِبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا وَأُحِيطَ بِثُمْرِهِ وَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهُيَ خَاوِيَّةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَمُ أُشْرِكَ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُننَصِرًا ﴿ وَاللَّهُ ٱلْوَلَيْةُ لِلَّهِ ٱلْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثُوَابًا وَخَيْرٌ عُقُبًا ﴿ إِنَّ وَٱضْرِبْ هُمْ مَّثَلَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيِا كَمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْنَلَطَ بِهِ عَبَاثُ ٱلْأَرْضِ فَأَصَّبَحَ هَشِيمًا نَذُرُوهُ ٱلرِّينَحُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقَنَدِرًا (فَ)

نفرد بها أبوعمرو

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْبَقِيَتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿ وَنَوْمَ شُيِّرُ ٱلْجِبَالُ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَد جِعْتُهُونِا كَمَا خَلَقْنَكُمُ أُوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أُلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا (١٠) وَوُضِعَ ٱلْكِئَبُ فَتَرَّى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيلنَّنَا مَالِ هَنَا ٱلْكِتَب لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنَهَا وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ وَ اللَّهِ مَا لِلْمَكَيْكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ اللَّهِ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ اللَّهِ أَفَكَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِكَآءَ مِن دُونِي وَهُمُ لَكُمْ عَدُوًّا بِئْسَ لِلظَّلِمِينَ بَدَلًا ﴿ فَ هُ مَّا أَشْهَد تُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا (٥) وَنَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَاءِى ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَلَعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا (٥٠) وَرَوْ ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا شَ

وَلَقَد صَّرَّفَنَا فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنِّاسِ مِن كُلِّ مَثَلِّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قِبَلًا فَي وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ وَٱتَّخَذُواْ ءَايَتِي وَمَا أُنذِرُواْ هُزُوًا ۞ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِعَايَتِ رَبِّهِ عَأَغُرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتَ يَكَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهُمْ وَقُرَّلَ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَكَن يَهْتَدُواْ إِذًا أَبَدًا ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ بُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ ۚ بَلِ لَّهُم مَّوْعِكُ لَّن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ ـ مَوْبِلًا ۞ وَتِلْكَ ٱلْقُرِي أَهْلَكُنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَعَلْنَا لِمُهْلَكِهِم مَّوْعِدًا ﴿ وَ وَإِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِفَتَىٰهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبِلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقَّبًا أَنُ فَلَمَّا بَلَغًا مَجْمَعَ بَيْنِهِ مَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَأُتَّخَذَ سَبِيلَهُ، فِي ٱلْبَحْرِ سَرَبًا (١٠)

فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَىٰهُ ءَانِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَندَا نَصَبًا ﴿ وَ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أُوَيْنَا إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَا أَنسَنِيهِ إِلَّا ٱلشَّيْطَنُ أَنْ أَذَكُرُهُۥ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُۥ فِي ٱلْبَحْرِ عَجِبًا (١٣) قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَأَرْتَدًا عَلَى ءَا إِرْهِمَا قَصَصًا ﴿ وَ فَوَجَدًا عَبُدًا مِّنْ عِبَادِنَا ءَانَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا نَ قَالَ لَهُ مُوسِى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ عِمَّا عُلِّمْتَ رَشَدًا لَيْ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ وَكُيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَوْ يَجُطُ بِهِ عَنْبُرًا ﴿ مَا قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا شَ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْئَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَ أَقَالَ أَخَرَقَهُ اللَّهُ فَيَهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقُد جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ فَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ فَالَ لَا نُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ اللَّهِ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَنْلَهُ، قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَاكِيَةٌ بِغَيْرِنَفْسِ لَّقَد جِئْتَ شَيْئًا تُكْرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ قَالَ أَلَوْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ﴿ قَالَ إِن سَأَلُنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِبِنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ٧٦ فَأَنطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَنيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُوا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدًا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُۥ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَخِذتَ عَلَيْهِ أُجْرًا أَنْ قَالَ هَنذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَنْنِكُ سَأُنِيَّتُكَ بِنَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ١٠ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِفَأَرَدِتُّ أَنْ أَعِيبُهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصَّبًا ۞ وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا هُ فَأَرَدُنَا أَن يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا اللهِ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنْرٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كُنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْنُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا (١٠) وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَايِّ قُلْ سَأَتْلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكِرًا شَيَ

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ وِفِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿ لَهُ الْأَرْضِ فَٱنَّبَعَ سَبَبًا وَهُمُ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنِ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا ۚ قُلْنَا يَنذَا ٱلْقَرْنِيَنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن نَنَّخِذَ فِهِمْ حُسْنًا (٨٠) قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ أَثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ وَعَمِلَ صَالِحًا فَكُرًا مِنْ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَّاءً ٱلْحُسَٰنِي وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا هِمَ أُمَّ ٱنَّبَعَ سَبَبًا هِمَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتُرًا ﴿ كَذَالِكَ وَقَدْ أَحُطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبُرًا ﴿ أَنَّ أَنَّهُمُ ٱلْبُعَ سَبَبًا ﴿ وَكُونِهِ مَا يَكُ السَّكَيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿ وَ قَالُواْ يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلَ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَا وَبَيْنَهُمُ سَدًّا ﴿ وَ اللَّهِ عَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُورُ وَيَنْهُمْ رَدْمًا وَهُ ءَاتُونِي زُبُرَ ٱلْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصُّدُفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ، نَارًا قَالَ ءَاثُونِي أُفُرِغَ عَلَيْهِ قِطْرًا وَهُ فَمَا ٱسْطَنْعُواْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَنْعُواْ لَهُ, نَقْبًا (٩٠) لم يعد شَيْءِ سَبَبًا وفَٱلبَّعَ سَبَبًا وأتَبَعَ سَبَبًا الموضعين للمرابع ٢٠٠٠ عد قَوْمًا 🔊



أُحدًّا جَهِيعَطَ أُحدًّا بِشَمِرَاًلاً





فَكُلِي وَٱشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَينً مِنَ ٱلْبِشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا شَ فَأَتَتْ بِهِ، قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُواْ يَهَرْيَمُ لَقَد جِئْتِ شَيْءًا فَرِيًّا اللهُ يَنْأُخُتَ هَنْرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ آمْرَأُ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكُلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَكْنَى ٱلْكِئْبَ وَجَعَلَني نِبَيًّا شَ وَجَعَلَنِي مُبَارًكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأُوْصَنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَا دُمُّتُ حَيًّا ﴿ وَبَرَّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ وَٱلسَّلَامُ عَلَىَّ بَوْمَ وُلِدتُّ وَبَوْمَ أَمُوتُ وَيُومَ أَبْعَثُ حَيّا شَيّ ذَلِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمٌ فَوْلِ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ إِنَّ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَنَّخِذَ مِن وَلَدٍّ سُبْحَنَهُ إِ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ وَ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُو اللَّهَ وَيَ وَرَبُّكُو فَأُعَبُدُوهُ هَنَدًا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ ثُنَّ فَأُخْلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنَهُم فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِ يَوْمِ عَظِيم (٧٠٠) أَسْمِعْ بهم وَأَبْصِرْ نَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ ٱلظَّالِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ (٢٦)

وَأَنذِ رَهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَ إِنَّا نَعَنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ وَالْذَكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ إِبْرَهِيمُ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْءًا ﴿ يَا يَا بَتِ إِنِّي قَد جَّاءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًا اللهِ يَعْأَبُتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَنَّ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِيًّا ﴿ يَكُ أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰن فَتَكُونَ لِلشَّيْطَنِ وَلِيَّا فَي قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَ ي يَاإِبْرَهِيمُ لَإِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَٱهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴿ قَالَ سَلَكُمْ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي ۖ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿ اللَّهُ عَلَيْكَ مِن حَفِيًّا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿ فَلَمَّا آعَتَزَهُمْ وَمَا يَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ, إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿ وَإِلَّا مُعَالًى الْمُعَ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّن رَّحْمَنِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًّا ۞ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ مُوسِيْ إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا بَّبِيًّا ﴿ أَنَّ

وَنَكَيْنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَن وَقَرَّبْنَهُ نَجِيًّا ﴿ وَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَنِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ﴿ وَأَذَكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ, بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ، مَرْضِيًّا (٥٥) وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ﴿ وَهُ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ فَ أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَةِ يلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَأَجْنَبَيْنَا إِذَا نُنْلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُ ٱلرَّحْمَنِ خَرُّواْسُجَدًا وَبُكِيًّا اللهِ هُ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا وَهُ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَتِكَ يُدْخَلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْءًا أَنَ جَنَّتِ عَذَنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ عِبَادَهُ, بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْنِيًّا ﴿ لَهُ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا إِلَّا سَلَمًا وَهَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ﴿ ثُنَّ تِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَانَنَانَزُلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَاخَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَٱعْبُدُهُ وَأَصْطَبِر لِعِبَكَتِهِ، هَلْ تَعْلَمُ لُهُ، سَمِيًّا قَلَ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَهُ ذَا مَا مُتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿ أُولَا يَذَّكُ مُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْءًا ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَطِينَ ثُمَّا لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ نُجِثِيًّا ۞ ثُمَّ لَنَازِعَتَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَنِ عُنِيًّا ﴿ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أُولَىٰ بِهَا صُلِيًا ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿ ثُمُّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَا بُحِثِيًّا ﴿ ثُلُ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَئُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿ وَكُورٍ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَنَّا وَرِءْيًا ﴿ لَا قُلْ مَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمَدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَواْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ﴿ وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدُواْ هُدَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ﴿

<u>وَٱصْطَبِرُ لِعِبَادَتِهِ،</u>

أَفَرَءَ يْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِءَايَنتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَ مَالًا وَوَلَدًا اللهُ أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِر ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهدًا اللهِ كَالَّأَ سَنَكُنُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ﴿ وَنَرِثُهُ اللَّهُ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا ۞ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةَ لِّيَكُونُواْ لَمُنْمَ عِزًّا ١٨ كَلَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿ اللَّهُ أَلَوْ تَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكِفِرِينَ تَوُرُّهُمُ أَزًّا ١٦٥ فَلَا تَعْجَلُ عَلَيْهِم إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ١٨٥ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفَدًا (هُمَ) وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴿ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْكَنِ عَهْدًا ﴿ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْكَنُ وَلَدًا ﴿ لَهُ لَقُد جِئْمُ شَيْئًا إِدًّا ﴿ مَن تَكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يَنفَطِرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ۞ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَانِ وَلَدًا (أَوْ) وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَنَّخِذَ وَلَدًا (أَنَّ) إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَانِ عَبْدًا ﴿ اللَّهُ لَقُدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَرَدًا (٥٠)



وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَٱسْتَمِعَ لِمَا يُوجِى شَ إِنَّنِيَ أَنَا ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا ْ فَٱعۡبُدۡنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِي لَا إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَانِيَةً أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعِىٰ ١٠٠ فَلَا يَصُدَّنَكَ عَنَّهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هَوَكُ فَتَرْدِى أَنَّ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَكُوبِي شَ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتَوَكَّوُا عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِى وَلِي فِيهَا مَنَارِبُ أُخْرِيٰ شَ قَالَ أَلْقِهَا يَهُوسِيْ ﴿ فَأَلْقَنْهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعِي ﴿ فَأَلْفُنْهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعِي ﴿ فَأَلْفُذُهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولِي ١ وَٱضْمُمْ يَدَك إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخَرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ ءَايَةً أُخْرِيٰ (٢٢) لِنُرِيكَ مِنْ ءَايَتِنَا ٱلْكُبْرِي ﴿ ثَالَى الْذَهَبِ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ، طَغِي ﴿ ثَالَ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِى (٧٠) وَيَسِّر لِيَ أَمْرِى (٢٦) وَٱحْلُلُ عُقْدَةُ مِّن لِسَانِي (٧٧) يَفْقَهُواْ قَوْلِي (٢٨) وَٱجْعَل لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي (٢٩) هَـُرُونَ أَخِي (٣) ٱشْدُدْ بِهِ مَ أَزْرِي (١) وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي (٢٦ كَيْ نُسُبِّحَكَ كَثِيرًا (٣٣) وَنَذَكُرَكَ كَثِيرًا (٢٤) إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا (٣٥) قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤُلُكَ يَكُوسِي ﴿ وَلَقَدُ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرِي ﴿ اللَّهُ الْمُوسِي ﴿ اللَّهُ اللَّهُ





قَالُواْ يَكُوسِي إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقِي (6) قَالَ بَلْ أَلْقُواْ فَإِذَا حِبَا لَهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعِي وَهُ فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عِنِفَةً مُوسِي (١٧) قُلْنَا لَا تَعَفُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأُعْلِىٰ ﴿ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ نَلَقَفُ مَا صَنَعُولً إِنَّمَا صَنَعُولُ إِنَّمَا صَنَعُولُ كَيْدُ سَنَحِرٌ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَبِّي ﴿ فَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُواْ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَلُوونَ وَمُوسِى نَكُ قَالَ ءَاْمَنتُمْ لَهُ، قَبلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ. لَكِبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْ فَلاَّ قَطِّعَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِّبَتَّكُم فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنْعَلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقِي ﴿ فَالْواْ لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَى مَاجَآءَنَا مِنَ ٱلْبِيِّنَتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنا فَأُقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا نَقْضِي هَذِهِ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيِا (٧٧) إِنَّاءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطْيَنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقِي شَنَّ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيِي إِنَّ وَمَن يَأْتِهِ عَمُوْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّلِحَتِ فَأُولَتِهِكَ لَمُهُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلِي (٥٠) جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَآءُ مَن تَزَّتِي ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل



فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ فَقَالُواْ هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَنهُ مُوسِيٌّ فَنَسِيَ شَهُ أَفَلًا يَرُوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمَلِكُ لَمُهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴿ وَلَقَدُ قَالَ لَمُهُمْ هَرُونُ مِن قَبْلُ يَنَقُوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّمْكَنُ فَٱنَّبِعُونِي وَأَطِيعُواْ أَمْرِى ﴿ قَالُواْ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسِى اللهُ قَالَ يَهَدُونُ مَا مَنْعَكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلُّواْ (١٠) أَلَا تَتَبِعَنَّ ع أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى ﴿ وَ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيٌّ الْعَصَيْتِ وَلَا بِرَأْسِيٌّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي (فَ) قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَمِرِيُّ (فَ) قَالَ بَصُرَتُ بِمَا لَمْ يَبْضُرُواْ بِهِ، فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثُر ٱلرَّسُولِ فَنَبَدْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتَ لِى نَفْسِى ١٠٠٥ قَكَالَ فَأَذْهَب فَّإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلِفَهُ وَٱنظُر إِلَى إِلَىهِكَ ٱلَّذِى ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ، ثُمَّ لَنَنسِفَتَّهُ، فِي ٱلْيَمِّ نَسَفًا ﴿ إِنَّكُمَا إِلَاهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ١ لم يعد فَشِي ولم يعد ضَلُوّ عد وَإِلَهُ مُوسِيٰ



فَنَعَالَى ٱللَّهُ ٱلْمَاكِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلَ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ١١ وَلَقَدْعَهِدْنَا إِلَى ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدُ لَهُ، عَنْرَمًا ١٠٠٥ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِ قَلْ إِبْلِيسَ أَبِي لَلْمَكَيْمِ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي اللهُ عَقُلْنَا يَنَادَمُ إِنَّ هَنَدًا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْهِي شَيْ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُّا فِيهَا وَلَا تَضْبِي فَنَ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَاءَمُ هَلَ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَّا يَبْلِيٰ شَ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَمُنْمَا سَوْءَ ثُهُمَا وَطَفِقًا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَىٰ ءَادَمُ رَبَّهُ، فَعُوىٰ الله ثُمَّ ٱجْنَبَهُ رَبُّهُ وَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدِى الْآلَ قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُم لِبَعْضٍ عَدُولً فَإِمَّا يَأْنِينَّكُم مِّنِّي هُدًّى فَمَن ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقِي شَيْ وَمَنْ أَعُرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَعَشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أُعْمِىٰ ﴿ وَإِنَّ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدُّكُنتُ بَصِيرًا ﴿ وَإِنَّا عد هُدُی ش



سوراللهِ



وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَت ظَّالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعَدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ أَنَا فَلَمَّا أَحَسُّواْ بَأْسَنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَرُكُنُونَ (١٠) لَا تَرَكُضُواْ وَٱرْجِعُواْ إِلَىٰ مَا أَتَّرَفْتُمْ فِيهِ وَمَسَكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْئُلُونَ اللهُ قَالُواْ يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ١٤ فَمَا زَالَت تِّلْك دَعُولِهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَلِمِدِينَ ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ١٠٠ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّنَّخِذَ لَمُوَا لَّا تَخَذَنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ﴿ بَلْ نَقَذِفُ بِٱلْحَقَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَعُهُ وَ فَإِذَا هُو زَاهِقٌ وَلَكُمْ ٱلْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ (١٨) وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ لَا يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿ يُسَبِّحُونَ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ أَنُ أَمِ التَّخَذُواْ ءَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ اللهُ لَوْ كَانَ فِيهِ مَاءَالِهَا أُو إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يُصِفُونَ (٢٢) لَا يُسْتَلُعَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ (٢٣) أَمِر ٱتَّخَاذُواْ مِن دُونِهِ ۽ ءَالِمَةَ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانكُورُ هَاذَا ذِكْرُ مَن مِّعِي وَذِكْرُ مَن قَبِلِي بَلَأَ كُثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ



سُورَةُ الأَنبَاءِ وَإِذَا رَءِالَكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمُ وَهُم بِذِكْرِ ٱلرَّحْانِ هُمْ كَنْفِرُونَ ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُوْرِيكُمْ اللَّهُ مُرِيكُمْ ءَايَنِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ لَهُ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِم ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُودِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ يَأْ يَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ۞ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِ يَسْنَهُزِءُونَ أَنُ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُمْ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّمْكَنِّ بَلَ هُمْ عَن ذِكِر رَبِّهِم مُّعْرِضُون ﴿ أَمْ لَهُمْ ءَالِهَا أُو تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ ﴿ ثِنَّ بَلْ مَنَّعْنَا هَاؤُلَآءِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِم ٱلْعُـمُرُ ۖ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ أَفَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ ۖ

قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِٱلْوَحْيَ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّدُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿ وَلَهِن مَّسَّتَهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَنُويُلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ۞ وَنَضَعُ ٱلْمَوَذِينَ ٱلْقِسَطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيْكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْءاً وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلِ أَنْيَنَا بِهَا ۗ وَكَفَى بِنَا حَسِبِينَ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسِىٰ وَهَكُرُونَ ٱلْفُرُقَانَ وَضِيَاءَ وَذِكْرًا لِّلْمُنَّقِينَ اللَّهِ اللَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ وَهَاذَا ذِكْرٌ مُّبَارِكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ. مُنكِرُونَ ﴿ فَ فَلَقَدْ ءَانَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشَدَهُ، مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ أَنَّ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَنتُهُ لَمَا عَكِفُونَ ﴿ وَ عَالُواْ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا لَمَا عَبِدِينَ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ الْ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُمْ فِي ضَلَالِ ثُمِينِ ﴿ وَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ أَجِئْتَنَا بِٱلْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّعِبِينَ (٥٥) قَالَ بَل رَّيُّ كُوْ رَبُّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِى فَطَرَهُرِ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ ٱلشَّلِهِدِينَ وَ وَتَأَلَّهِ لَأَكِيدُنَّ أَصَّنَكُمْ بَعَدَ أَن تُولُّواْ مُدَّبِرِينَ ﴿

سُورَةُ الأَنبَاءِ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَمُّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ هُ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنذَا بِعَالِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ ٱلظَّلِمِينَ (٥٠) قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ، إِبْرَهِيمُ أَقُالُواْ فَأَتُواْ بِهِ عَالُواْ فَأَتُواْ بِهِ عَ عَلَىٰ أُعَيْنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ شَ قَالُواْ عَالْمَ فَعَلْتَ هَنذَا بِعَالِمُتِنَا يَبِإِبْرَهِيمُ ﴿ ثُنَّ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ, كَبِيرُهُمْ هَاذَا فَسَّالُوهُمُ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ شَ فَرَجَعُواْ إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُواْ إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١٤ ثُمَّ ثُكِمُواْ عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَنُؤُلَآءِ يَنطِقُونَ أَنَ قَالَ أَفْتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيُّا وَلَا يَضُرُّكُمُ شَنَّ أُفِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَنْ قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَٱنصُرُواْ ءَالِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ﴿ ثُلُنَا يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَمًا عَلَى إِبْرَهِيمَ ﴿ ثُنَّ وَأُرَادُواْ بِهِ عَكَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴿ وَنَجَّيْنَهُ وَلَجَّيْنَهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكَرِّكْنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ, إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَنَا صَلِحِينَ لم يعد يَضُرُّكُمُ

وَجَعَلْنَاهُمُ أَبِمَّةً يَهْدُونَ بِأُمْرِنَا وَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعُلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوٰةِ ۗ وَكَانُواْ لَنَكَا عَبِدِينَ اللَّهِ وَلُوطًا ءَانَيْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَيْتِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَسِقِينَ ﴿ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا ۚ إِنَّهُۥ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ وَنُوطًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَابُلُ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ، فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ، مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَنَصَرَّنَهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُولْ بِعَايَدِنَا إِنَّهُمْ كَانُولْ قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ كُلُّ وَدَاوُرَدَ وَسُلَيُّمَنَ إِذْ يَعَكُمَانِ فِي ٱلْحَرُثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ (٧٠) فَفَهَّمْنَاهَا شُلَيْمَانَ وَكُلًّا ءَانَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُرِدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّا فَعِلِينَ ﴿ وَعَلَّمْنَكُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَّكُمْ لِيُحْصِنَكُم مِّنَ بَأْسِكُمْ فَهَلَ أَنتُمُ شَاكِرُونَ أَن وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجَرِي بِأَمْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ﴿

سُورَةُ الأَنسَاءِ وَمِنَ ٱلشَّيَطِينِ مَن يَغُوضُونَ لَهُۥ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكُ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ ۞ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ ۚ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ شَ فَأُسْتَجَبِّنَا لَهُ، فَكَشَفْنَا مَا بِهِ عِن ضُرِّ وَءَاتَيْنَهُ أَهْلَهُ، وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرِي لِلْعَبِدِينَ (1) وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّابِينَ هُ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِنَ ٱلصَّالِحِينَ هُ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُعَنضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَهُ مِنَ ٱلْغَيِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ هُ وَزُكِرِيّاءً إِذْ نَادَكَ رَبَّهُ، رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَكُرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ ﴿ فَأُسْتَجَبْنَا لَهُ، وَوَهَبْنَا لَهُ، يَحْيِفُ وَأَصْلَحْنَا لَهُ، زَوْجَهُ أَ إِنَّهُمْ كَانُوا لَيُسَرِغُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكُلُوا وَكَانُوا لَنَا خَسْعِينَ 🐽

سُورَةُ الأَنبكاءِ وَٱلَّتِي أَحْصَنَتُ فَرُجُهَا فَنَفَخْنَا فِيهِا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ هَاذِهِ عَلَّمَا عَالَةً لِلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ هَاذِهِ عَ أُمَّتُكُمُّ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ وَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُم اللَّهُم اللَّهُ ال فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَكَ كُفُرانَ لِسَعْيهِ، وَإِنَّا لَهُ، كَانِبُونَ اللهُ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّهَا أُنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ وَ كُتِّ إِذَا فُنِحَتُ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ﴿ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِي شَاخِصَةٌ أَبْصَكُرُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ يَنَوَيْلَنَا قَدَ كُنَّا فِي غَفَلَةٍ مِّنْ هَنَذَا بَلْ كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ١٠ لَوْ كَانَ هَنْ وُلَآءِ عَالِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَصَالًا وَكُلُّ فِهَا خَلِدُونَ 🔞 لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ شَ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسِينِ أُولَتِيكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ نَ





ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ مُعِي ٱلْمَوْتِي وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَبِّ فِيهَا وَأَتِّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَّى وَلَا كِنْبِ مُّنِيرِ ٨ قَانِي عِطْفِهِ - لِيَضِلُّ عَن سَبِيلَ اللَّهِ لَهُ وفِي ٱلدُّنْياخِزْيُ وَنُذِيقُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ فَالْكَ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتُ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ أَنَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنَّ أَصَابَهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِ - وَإِنْ أَصَابَنْهُ فِنْنَةُ ٱنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ عَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ شَ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُـرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ أَو ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّالَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴿ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ، أَقُرُبُ مِن نَّفَعِهِ عَلَيْسُ ٱلْمَوْلِي وَلَبْلُسَ ٱلْعَشِيرُ ١ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّىلِحَتِ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ١٤ مَن كَاك يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱللَّهُ نِيا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمَدُدُ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطُعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ نَ



وَهُدُواْ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُواْ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ ا إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنِّاسِ سَوَآهُ ٱلْعَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِءُ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُّذِقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ نَنْ وَمَن عَذَابِ أَلِيمِ نَنْ وَإِذْ بَوَأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكِ فِي شَيْءًا وَطَهِّرُ بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلْرُّكَّعِ ٱلشُّجُودِ آنَ وَأُذِّن فِي ٱلنِّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿ لَا لِّيشَهَدُواْ مَنْفِعَ لَهُمْ وَيَذِكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعُلُومَتِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِ يَمَةِ ٱلْأَنْعَكِمِ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطُعِمُواْ ٱلْبَآيِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿ ثُمَّ لِيَقْضُواْ تَفَكَهُمْ وَلَيُوفُواْ نُذُورَهُمُ مَ وَلْيَطَّوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴿ ثَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتَ لَحُمُ ٱلْأَنْعَكُمُ إِلَّا مَا يُتَّلَى عَلَيْكُمْ فَٱجْتَكِنْبُواْ ٱلرَّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْتُنِ وَٱجْتَنِبُواْ قَوْلَكَ ٱلزُّورِ نَ

حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِۦ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ اللهُ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَتَهِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوُّحُ ٱلْقُلُوبِ اللهُ اللهُ عَمِا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ مَعِلُّهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ اللَّهُ وَلِكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذَكُّرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنُ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَكِيِّ فَإِلَاهُكُورُ إِلَاهُ وَحِدُّ فَلَهُ وَأُسْلِمُوا وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَأَلْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّن شَعَيْرِ ٱللَّهِ لَكُورُ فِيهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ فَإِذَا وَجَبَت جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعَرِّرُ كَذَلِكَ سَخَّرْنَهَا لَكُمْ لِعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴿ لَنَ يَنَالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقُويٰ مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُر لِتُكَبِّرُولُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَيَثِّيرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَدْفَعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوأَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورِ ٢٨

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقُلْتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ وَ الَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيدِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمُّكِّمَت صَّوْمِعُ وَبِيَةٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَجِدُ يُذُكُرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا وَلِيَنصُرَبِ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ. إِنَّ ٱللَّهَ لَقَويَ اللَّهَ لَقَويَ اللَّهَ لَقَويَ عَزِيزٌ ﴿ أَلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكَرُّ وَ لِلَّهِ عَنْقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ١٠ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُ وَتَمُودُ (١٤) وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ (١٤) وَأُصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسِى فَأَمَلَيْتُ لِلْجِافِرِينَ ثُمَّ اللَّهِ اللَّهِ فَرِينَ ثُمَّ أَخَدتُهُم أَكُيْنَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ فَكُأْيِّنْ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُتُهَا وَهُي ظَالِمَةٌ فَهْيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِثْرِ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ ٥ أَفَاهُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَاكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ﴿

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُۥ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿ وَكَأَيُّنْ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذُتُهَا وَإِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ هُ قُلْ يَكُمُّ ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيْرٌ مَّبِينٌ ﴿ فَا لَذِينَ مَبِينٌ ﴿ فَا لَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ هَمُ مَّغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ فَ وَٱلَّذِينَ سَعَوْاْ فِي ءَايَنتِنَا مُعَجِّزِينَ أَوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلْحَجِيم وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِي إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ عَينسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحُكِمُ اللَّهُ ءَايَـتِهِ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتُنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيةِ قُلُوبُهُمْ مُ وَإِنِّ ٱلظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴿ وَ وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّلِكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمُ أُولِكَ أَللَّهُ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ (فَ) وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِ مِرْيَةٍ مِّنْـُهُ حَتَّى تَأْنِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْنِيهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمِ (٥٥)



أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأُمْرِهِ ء وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَمَا - أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَوُفُ تَحِيمٌ فَ وَهُو ٱلَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُحِييكُمْ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ ١ لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْنِ وَٱدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُّسْتَقِيمِ اللَّهِ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا وَإِن جَنَدَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيْكُمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضَّ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَابِ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنزِلَ بِهِ عَسْلُطَنَا وَمَا لَيْسَ لَمُهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرِ (٧) وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكِّ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَتِنا ۗ قُلْ أَفَأُنِيَّكُم بِشَرِّ مِّن ذَٰلِكُو النَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَبِشَى ٱلْمَصِيرُ ٧٧





وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ - لَقَادِرُونَ شَلَ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ - جَنَّاتٍ مِّن نَجِيلِ وَأَعْنَابِ لَّكُورُ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَآءَ ثُنْبِتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِّلْاَ كِلِينَ شَ وَإِنَّ لَكُرْ فِي ٱلْأَنْعَكِمِ لَعِبْرَةً تُشْتِقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُرٌ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْ كُلُونَ أَنْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ أَنْ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عَقَالَ يَنَقُومِ ٱعَبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلا نَنَّقُونَ ١٠٠ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَمَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَنْفُضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَيْكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ءَابَآيِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ عِنَّةٌ فَ تَرَبَّصُواْ بِهِ حَتَّى حِينٍ ﴿ وَكُ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي بِمَا كَذَبُونِ ١٠٠ فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَالِ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسْلُكَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَايِنِ ٱثْنَايْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُم وَلَا يُحْكِطِبنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ۗ إِنَّهُم مُّعْرَقُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

فَإِذَا ٱسۡتَوَيۡتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلۡكِ فَقُٰلِ ٱلۡحَمَٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى نَجَىنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَقُل رَّبِّ أَنزلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ﴿ أَنَّ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنَّهُمْ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴿ أَفَلَا نَنَّقُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَاءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتَّرَفَنَاهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيا مَا هَنذَا إِلَّا بَشَرُّ مِّثُلُكُرْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ اللَّهُ وَلِينَ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّخَسِرُونَ وَ أَيَعِذُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مُتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَمًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ وَيُ ﴿ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيِا نَمُوثُ وَنَحْيَا وَمَا نَحُنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ ٱفْتَرِيٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحَنُ لَهُۥ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ أَنَّهُ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَّيُصِّبِحُنَّ نَكِمِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ نَكِمِينَ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَكُمْ غُثَاءً فَبُعَدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ أَنْ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِكُ

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَنْخِرُونَ ﴿ ثَنَّ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا تُتُرُّ كُلُّ مَا جَآءَ أَمَّةً رَّسُولُهُ اكَذَّبُوهُ فَأَتَّبِعُنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعُدًا لِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ثَنَّ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسِى وَأَخَاهُ هَارُونٌ بِتَايَنتِنَا وَشُلْطَانِ مُبِينٍ فَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَٱسۡتَكۡبَرُواْ وَكَانُواْ قَوۡمًا عَالِينَ ﴿ فَالَّوا اللَّوا أَنُوۡمِنُ لِبَشَرَيۡنِ مِتۡلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَلِيدُونَ ﴿ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهَلِّكِينَ اللهُ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسِى ٱلْكِئْبَ لَعَلَّهُمْ يَهْنَدُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ ءَايَةً وَءَاوَيْنَهُمَا إِلَى رُبُوةٍ ذَاتِ قَرارٍ وَمَعِينِ نَ يَنَأَيُّهُا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَٱعْمَلُواْ صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ وَأَنَّ هَاذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَنَّقُونِ (٥٠) فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْمِمْ فَرِحُونَ (٣) فَذَرَهُم فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ (١٥) أَيَحْسِبُونَ أُنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ ٥٥ نُسَارِعُ لَمُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ وَ اللَّهُ اللَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهم مُّشْفِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُم بِعَايَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ

وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاءَاتُواْ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهُمْ رَجِعُونَ 🕥 أُوْلَيْهِكَ يُسكرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَمَا سَبِقُونَ أَن وَلَا نُكلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِنَابٌ يَنْطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةِ مِنْ هَاذَا وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَلِمِلُونَ اللَّهُ حَتَّى إِذَا أَخَذُنَا مُتَرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجَثَرُونَ الله عَنْ وَا ٱلْيَوْمُ إِنَّاكُمْ مِنَّا لَا نُنْصَرُونَ ﴿ قَلَ كَانَتُ ءَايَتِي نْتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُو نَنكِصُونَ أَن مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ عَسَمِرًا تَهَجُرُونَ ﴿ أَفَكُمْ يَدَّبَّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ ءَاجَآءَهُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُوهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ وَهُ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنَةً مَا بَلْ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكَثُرُهُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ ١٠٠ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفُسَدَتِ ٱلسَّمَواتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِرَ عَلَى أَتَيْنَاهُم بِذِكِرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ ﴿ أَمْ تَسْتَأَلُّهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۗ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ (٧٧) وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ (٧٧) وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِبُونَ ﴿ اللَّهِ مَنْ الصِّرَطِ لَنَكِبُونَ

﴿ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُّواْ فِي كُلغَينِهِمْ يَعْمَهُونَ (٥٠) وَلَقَدُ أَخَذُنَاهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهُمْ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ آنَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمَّ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِى أَنشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْعِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشَكُرُونَ أَن وَهُوَ ٱلَّذِي ذَراً كُمَّ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تَحُشَرُونَ ١٠٠ وَهُو ٱلَّذِي يُعِيء وَيُمِيثُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ أَفَلَا تَعَقِلُونِ ﴿ ثَلَ قَالُواْ مِثُلَ مَا قَـالَ ٱلْأُوَّلُونِ شَ قَالُواْ أَ. ذَا مُتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا أَ. نَا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ لَا لَقَدْ وُعِدْنَا نَعُنْ وَءَاكَآؤُنَا هَنَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ شَيْ قُل لِّمَنِ ٱلْأُرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعُلَمُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَّكُمُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَّكُّمُونَ هُ قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ ٱلسَّنْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيم الله عَلَى مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿٨٨ سَيَقُولُونِ ٱللَّهُ قُلُ فَأَنِّي تُسْحَرُونَ ٨٩

بَلْ أَتَيْنَاهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۞ مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَاهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَامٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلًا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَ عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَأَلَّ مَنْ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَأَلَ إِمَّا تُرِيَتِي مَا يُوعَدُونَ ﴿ ثُنَّ رَبِّ فَكَلَّ تَجْعَلَنِي فِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ وَإِنَّا عَلَى أَن نُّرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ﴿ ٥٠ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ ٱلسَّيِّتَةَ خَنْ أَعْلَمْ بِمَا يَصِفُونَ أَنْ وَقُل رَّبِّ أُعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَاطِينِ ﴿ وَأُعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَالَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ١٥ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَّكُتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَ قَآبِلُهَا وَمِن وَرَآبِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِذٍ وَلَا يَسَاءَلُونَ نَنَ فَمَن ثَقُلَتُ مَوْزِينُهُ، فَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتُ مَوْزِينُهُ وَأُولَتِ إِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ شَنَ تَلْفَحُ وَجُوهَهُمُ ٱلنَّادُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴿ فَا اللَّهُ وَكُلُّ عُونَ الْمَالُ







﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُونِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُونِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُنُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكُرُ وَلَوْلَا فَضَلْ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, مَا زَكِنَ مِنكُم مِّنَ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآءً وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُرْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي ٱلْقُرِينِ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعَفُواْ وَلْيَصْفَحُواْ أَلَا يَحُبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْغَافِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لَعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيِا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَظِيمٌ ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (٢٤) يَوْمَيِذِ يُوفِيهِم ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ (٧٥) ٱلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونِ لِلْخَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَتِ أُولَيْبِكُ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَّكُونَ ٧٧٠

فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فِيهَا أَحَدًا فَلَا نَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِهَا مَتَنَعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونِ وَمَا تَكْتُمُونَ 📆 قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنَ أَبْصِىرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَالِكَ أَزَّكَى لَمُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغَضَّضَنَ مِنْ أَبْصِلُ هِنَّ وَيَحَفَظَنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۚ وَلَيْضَرِيْنَ بِخُمُرُهِنَّ عَلَى جُيُومٍ لَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ ۖ أَوْ ءَابَآبِهِ ۖ أَوْ ءَاكِآءِ بُعُولَتِهِ إِنْ أَبْنَآبِهِ إِنْ أَنْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِ إِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِ إِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْبَنِيٓ إِخْوَانِهِ ﴾ أَوْبَنِيٓ أَخُوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَآبِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّبِعِينَ غَيْرِ أَوْلِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أُو ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَاَءِ وَلَا يَضْرِبُنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ \* ٱلْمُؤْمِنُونِ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ شَ

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْلَمَىٰ مِنكُرُ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمُ وَإِمَآبِكُمُ إِن يَكُونُواْ فُقَرَاءَ يُغْنِهِم ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ مِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاسِمُّ عَكِيمٌ (٢٦) وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغَنِيهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهِ-وَٱلَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِئْبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَكُمْ وَلَا تُكْرِهُواْ فَلْيَكْتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَا إِنَّ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا لِّنَبْنَغُواْ عَرَضَٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيِأْ وَمَن يُكْرِهِ هُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِ هِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ا الله وَلَقَدُ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ ءَايَتِ مُبيَّنَتِ وَمَثلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا إِنْ مَن قَبْلِكُمْ وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ - كُمِشْكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأُنَّهَا كُوكَبُّ دِرِّئَ، تُوَقَّدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَكرَكَةٍ زَبْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةِ وَلَا غَرْبِيَّةِ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسَهُ نَارُّ اللهُ نُّورُ عَلَى نُورِ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلبِّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (أَنَّ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذِكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ مُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُّقِ وَٱلْأَصَالِ اللهِ لم يعد وَأَلْاصَالِ





قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمَّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرْ وَعَكِمْلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُهَا لِنَّهُمْ مِّنْ بَعَدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعَبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَر بَعْدَ ذَالِكَ فَأَوْلَيْهَكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ٥٠ وَأَقْيِمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ لَا تَحْسِبُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَكُهُمُ ٱلنَّارُّ وَلَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَا يُنُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ وَٱلَّذِينَ لَرْ يَبْلُغُواْ ٱلْحُلُمُ مِنكُمْ ثَلَثَ مَرَّتٍ مِّن قَبْلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعَدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَآءِ ثَلَثُ عَوْرَتِ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُرُ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بِعَدَهُنَّ طَوَّ فُونَ عَلَيْكُمْ بِعَضْكُمْ عَلَىٰ بَعْضَ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ٱلْأَيْنَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥٠)

وَإِذَا بَكَعَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَغَذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَـتِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَ وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَ جُنَاحُ أَن يَضَعَنَ ثِيَابَهُنَ غَيْرَ مُتَكِرِّجَنَتِ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَغْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُرَبِّ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَن لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجُ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجُ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابَآيِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخُواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَلِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكُتُم مَّفَاتِحَهُ، أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمُ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللهِ مُبُكرَكَةً طَيِّبَةً كَذَالِكَ يُبَيِّبُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ شَ



وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ءَالِهَةَ لَّا يَخَلْقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوْةً وَلَا نُشُورًا شَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ هَـٰذَا إِلَّا إِفَكُ ٱفْتَرَبِنَهُ وَأَعَانَهُ، عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَد جَّامُو ظُلْمًا وَزُورًا وَقَالُواْ أُسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ٱكْتَبَهَا فَهِي تُمُلِّي عَلَيْهِ بُكِرَةً وَأُصِيلًا فَ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِى يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيًّا ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَنذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّكَامَ وَيَمْشِي فِي ٱلْأَسُواقِ ۗ لَوْلَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونِ مَعَهُ، نَذِيرًا ﴿ أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْ أَوْ تَكُونُ لَهُ، جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّلِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ٨ ٱنظُرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَلِكَ جَنَّتِ تَجَرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا نَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ ۗ وَأَعْتَدُنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا شَ

إِذَا رَأَتُهُم مِّن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَمَا تَعَيُّظًا وَزَفِيرًا ١٠٠ وَإِذَا أُلْقُواْ مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا ثُمُّقَرَّنِينَ دَعَواْ هُنَالِكَ ثُبُورًا شَ لَّا نَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُـبُورًا وَحِدًا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿ قُلُ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتْ الْمُهُمْ جَزَآءً وَمُصِيرًا نَ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ خَلِدِينً كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعُدًا مُّسَءُولًا أَن وَيُومَ نَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ عَالْنَهُ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِى هَنُّولَآءِ أَمْ هُمْ ضَالُواْ ٱلسَّبِيلَ ۞ قَالُواْ سُبْحَنكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَن نَّتَخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أُولِيآءَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَاءَ هُمْ حَتَّى نَسُواْ ٱلذِّكَر وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ١٠ فَقَدُ كَذَّبُوكُم بِمَا نَقُولُونَ فَمَا يَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقَهُ عَذَابًا كَبِيرًا ١٠ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأَ كُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونِ فِي ٱلْأُسُواقِ ۗ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۞



وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِئْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ٱلَّذِينَ يُحۡشَرُونِ عَلَى وُجُوهِ هِمۡ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُوْلَتَهِكَ شَرُّكُ مَّكَانًا وَأَضَكُّ سَبِيلًا ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسِّى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَا رُونَ وَزِيرًا نَ فَقُلْنَا ٱذْهَبَا إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا فَدَمَّرْنَكُمْ تَدْمِيرًا ﴿ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَذَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنِّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدُنَا لِلطَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا شَ وَعَادًا وَثُمُودًا وَأَصْعَابَ ٱلرَّسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ﴿ مَا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالُ وَكُلًّا تَكَّرْنَا تَنْبِيرًا ﴿ وَلَقَدْ أَتَوا عَلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي أَمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءِ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا نَنَى وَإِذَا رَأُولَكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُنُوُّا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ إِن كَادَ لَيْضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ أَرْءَيْتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَاهَهُ، هَوَلَهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ١

أَمْ تَحْسِبُ أَنَّ أَكْثَرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنَّ هُمْ إِلَّا كَٱلْأَنْغَامِ ۚ بَلَ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ أَنَا أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ وَسَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَليلًا وَ ثُمَّ قَبَضَنَهُ إِلَيْنَا قَبَضَا يَسِيرًا ﴿ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ۞ وَهُوَ ٱلَّذِى أَرْسَلَ ٱلرِّيكَ ثُشُرًا بَايْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً طَهُورًا ﴿ لِنُحْدِى بِهِ عَلَاةً مَّيْتًا وَنُسُقِيَهُ، مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَكُمًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ وَلَقَدُ صَّرَّفْنِهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُواْ فَأَبَىٰ أَكَثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۞ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا نَ فَلَا تُطِعِ ٱلْكِنفِرينَ وَجَنِهِ لَهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا ﴿ وَهُو ٱلَّذِى مَرَجَ ٱلْبَحْرِيْنِ هَنَدَا عَذْبُ فُرَاتُ وَهَنَذَا مِلْحُ أَجَاجُ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا شَقَ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهَرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ وَهِ وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمُ أَوكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا (٥٥)

وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ وَهَا قُلْمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَا ـ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ عَسَبِيلًا ﴿ وَتُوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمَّدِهِ ۚ وَكَفَى بِهِ عِبْدُنُوبِ عِبَادِهِ عَبِيرًا (٥٠) ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسْتُلْ بِهِ خَبِيرًا ﴿ وَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّحَمَيْنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَانُ لَيْ أَنَسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا ١ ﴿ نَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجًا وَقَكَمَرًا ثُمُنِيرًا أَنْ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةَ لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَعِلْونَ قَالُواْ سَلَمًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يَسِتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيْمًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ آبِتَ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا وَ إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿ وَٱلَّذِيكَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتِرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا 📆





قَالَ فَعَلْنُهَا إِذًا وَأَنَاْ مِنَ ٱلصَّمَالِّينَ ﴿ فَا فَفَرَرْتُ مِنكُمُ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكُمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (٢٠) وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَىَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿٢٦﴾ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ عَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ (٢٤) قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ وَ أَلَا تَسْتَمِعُونَ (٢٥) قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآيٍكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ (٢٠) قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ (٧٧) قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنْهُمْ تَعْقِلُونَ (٢٨) قَالَ لَهِنِ ٱتَّخَذَتَّ إِلَاهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴿ وَهُ قَالَ أَوَلُوْ جِنْدُكَ بِشَيْءٍ ثُمِينِ (٣٠) قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِن ٱلصَّدِقِينَ (٣١) فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانُ مُّبِينُ (٣٧) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآهُ لِلنَّنظِرِينَ إِنَّ قَالَ لِلْمَلِإِ حَوْلَهُ. إِنَّ هَلَا لَسَاحِرٌ عَلِيدٌ اللهُ يُرِيدُ أَن يُغَرِجَكُم مِّنَ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأَمُّرُونَ وَهُ قَالُواْ أَرْجِعُهُ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي ٱلْمُرَابِنِ كَشِرِينَ الله عَلَيْمِ اللهُ عَلِيمِ اللهُ السَّحَارِ عَلِيمِ اللهُ فَجْمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعَلُومِ (٢٨) وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُّجَتَمِعُونَ (٢٩)





فرق ١بالتر فركر ٢بالتو وجة ٣



قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ لَهُ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿ ١١٣ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١١٤ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (١١٥) قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ يَننُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ (١١٦) قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿ اللَّهُ فَأَفْنَحُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتَحًا وَنَجِّنِي وَمَن مّعى مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَنْجَيْنَكُ وَمَن مَّعَهُ وَفِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ وَإِنَّا ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ (١٢) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّا كُذَّبَتُ عَادُ ٱلْمُرْسَلِينَ (١٢٣) إِذْ قَالَ لَمُمْ أُخُوهُمْ هُودُ أَلَا نَتَّقُونَ (١٢٤) إِنِّي لَكُرُ رَسُولٌ أَمِينٌ (٢٥) فَأَنَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (٢٦) وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ اللهِ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْآلَ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعَبَثُونَ ﴿ اللَّهُ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخَلُّدُونَ ﴿ الْآُلُ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿ ثَالَ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِى أَمَدَّكُم بِمَا تَعَلَمُونَ ﴿ ثُنَّ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَكِمِ وَبَنِينَ ﴿ ثُنَّ وَجَنَّتٍ وَعُيُونِ ﴿ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (١٣٥) قَالُواْ سَوَآءٌ عَلَيْنَا أُوعَظْتَ أَمْرِلَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ (١٣٥)

إِنْ هَاذَا إِلَّا خَلْقُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَمَا نَحَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ ١٣٨ فَكَذَّبُوهُ فَأَهَلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيثُ ٱلرَّحِيمُ (نَبُ) كُذُّبَت ثُمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ (أَبُا) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَلِحٌ أَلَا نَنَقُونَ لَا اللهُ اللهُولِي اللهُ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ إِنَّا ۚ وَمَا أَسْ َلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ ۖ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (فَ) أَتُتَرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا ءَامِنِينَ (١٤٠) فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ لِاللَّهِ وَزُرُوعٍ وَنَخَلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ لَاللَّهُ وَتَنْجِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ ﴿ وَإِنَّا فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (فَ) وَلَا تُطِيعُواْ أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ (فَ) ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (١٥٠) قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ (١٥٠) مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرُّ مِتْلُنَا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِ قِينَ فَأَتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِ قِينَ هَانِهِ عِنَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومِ إِنْ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَءِ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٥٠) فَعَقَرُوهَا فَأَصَّبَحُواْ نَدِمِينَ ﴿ وَهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكَ ثَرُهُم مُّ وَمِنِينَ الْمُنَا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو ٱلْعَرِيزُ ٱلرَّحِيمُ الْمُنَا

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ لُوطُّ أَلَا نَنَّقُونَ اللهُ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ اللَّهُ فَأَنَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللَّهَ وَمَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (13) أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ وَهِ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَثُّكُم مِّنْ أَزْوَكِ حِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ لَيْنَ قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَ فِي يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رَبّ بَجِّنِي وَأُهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ (١٦٩) فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلُهُ، أَجْمَعِينَ (١٧٠) إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ (١٧) ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ (١٧) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرَأَ فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ١٧٣ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً وَمَا كَانَأَ كُثَّرُهُم مُّؤْمِنِينَ (١٧٤) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ (١٧٥) كُذَّبَ أَصْحَابُ لْتَيْكُةِ ٱلْمُرْسَلِينَ لَاللَّا إِذْ قَالَ لَمُمْ شُعَيْثُ أَلَا نَنَّقُونَ (١٧٧) إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ لَهُ اللَّهُ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَهُ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ اللَّهِ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ أَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ (١٨) وَزِنُواْ بِٱلْقُسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ (١٨) وَلَا تَبْخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللَّهُ

وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ فَالْوَاْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴿ وَهَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نَّظُنْكَ لَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ فَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ هُمُ فَكُذَّا وَهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ١٥٠ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ ثَالَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو ٱلْعَزِينُ ٱلرَّحِيمُ (١٩) وَإِنَّهُ لَنَزِيلُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (١٩٧) نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ إِنَّ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ إِنَّا بِلِسَانٍ عَرَبِيِّ مُّبِينِ ١٩٥٥ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ١٩٥١ أَوَلَمْ يَكُن لَمُّ مَايَةً أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتُوا بَنِي إِسْرَةِ يلَ (١٩٠٠) وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ (١٩٨) فَقَرَأُهُ, عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّا كُذَالِكَ سَلَكُنَاهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ (أَنَّ) فَيَأْتِيهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (٢٠٠٠) فَيَقُولُواْ هَلُ نَعَنُ مُنظُرُونَ ﴿ ٢٠٠٠ أَفَيِعَذَا بِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ ٢٠٠٠ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعَنَا لَهُ مَّ سِنِينَ ﴿ ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ آَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ





سُورَةُ النَّـمَلِ وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَٱنظْرَكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَقَدُ ءَانَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمَا وَقَالَا ٱلْحَمَّدُ لِللَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نَ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرِدُ وَقَالَ يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْفَضَٰلُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَكُشِرَ لِسُلَتِمَنَ جُنُودُهُ, مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ١٧٠ حَتَّىٰ إِذَا أَتَوُا عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَاأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَاكُمْ سُلِيْمَانُ وَجُنُودُهُ, وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللهُ فَنَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعُمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَىٰهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّنلِحِينَ (١٩) وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِي لَا أُرِّي ٱلْهُدَهُدَ أُمَّ كَانَ مِنَ ٱلْعَاآبِينَ أَنْ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَكِيدًا أَوْ لَأَاذْ بَحَنَّهُ وَ الْأَاذْ بَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِينِي بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ﴿ ثُلُ فَمَكُثُ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ يُحِطُّ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَأَ بِنَبَإٍ يَقِينٍ (٧٠)



فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ عِبَالٍ فَمَآ ءَاتَكُنْ ءَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا ءَاتَكُمْ بَلُ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ نَفْرَخُونَ ﴿ اللَّهِ مَ اللَّهِمْ فَلَنَأُنِينَّهُم بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَنْغِرُونَ ٧٣ قَالَ يَاأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا ٱلْكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْم قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقُويٌّ أَمِينٌ ﴿ وَ قَالَ ٱلَّذِي عِندُهُ عِلْمُ مِّنَ ٱلْكِئْبِ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن يَرْتَدَ إِلَيْكَ طَرُفُكَ فَلَمَّا رَجِهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ, قَالَ هَنذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِي عَالْشُكُواْمُ أَكُفُو وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشُكُو لِنَفْسِهِ أَ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنيٌّ كُريمٌ ﴿ فَالَ نَكِّرُواْ لَمَا عَرْشَهَا نَنظُرُ أَنْهَنَدِى أَمْرَتُكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَتُ قِيلَ أَهَاكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ، هُو وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ (كُ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَعَبُدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كِنِفِينَ (عَيْلَ لَمَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأْتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ وَصَرْحُ مُّمَرَدُ مِن قَوَارِيرٌ قَالَتْ رَبِ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ شُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ لَكُ

ءَاتُكْنِءَ

سُورَةُ النَّـمَل وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَغْتَصِمُونَ فَيَ قَالَ يَنْقُوْمِ لِمَ شَنْعُجِلُونَ بِٱلسَّيَّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونِ ﴿ قَالُواْ ٱطَّيِّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَيْرُكُمْ عِندَ ٱللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴾ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيَّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مُهَاكَ أُهْلِهِ، وَإِنَّا لَصَندِقُونَ ﴿ وَمَكَرُواْ مَكَرًا وَمَكَرُنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ أَنْ فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ مَكْرِهِمْ إِنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ وَ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيكَ أَبِمَا ظَلَمُوا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللّلَّالِ لَلَّهُ اللَّلَّا لَا لَا اللَّهُ اللَّالَّمُ اللَّهُ اللّ لَآيَةً لِّقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ شَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿ وَ أَبَنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴿ وَاللَّهِ مَا أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ



أَمَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضُ أَ. لَنَّ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (15) قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ أَنْ بَلْ أَذْرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ بَلَهُمْ فِي شَكِّ مِّنْهَا ۚ بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ﴿ ثُنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أُوذَا كُنَّا تُرَبًا وَءَابَآؤُنَا أُبِنًّا لَمُخْرَجُونَ ۞ لَقَدْ وُعِدْنَا هَنَا نَحُنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنَا إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ هَا قُلِّ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ وَ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ نَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (١٠) قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونِ ﴿ لَالَّهُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضَلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَلَكِنَّ أَكَثَرُهُمْ لَا يَشَكُرُونَ ٣٧ وَإِنَّ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَمَا مِنْ عَآبِبَةٍ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنَابِ مُّبِينٍ (٥٠) إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَةِ يِلَ أَكَثَرَ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ (٧٠)





وجة ٥ و و يَعُمَلُونٌ طِسَ يَعُمَلُونَ بِسَـِ



وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ. وَٱسْتَوَى ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفَلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَلِلَانِ هَلْذَا مِن شِيعَلِهِ، وَهَلْذَا مِنْ عَدُوِّهِ -فَٱسْتَغَنْتُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ وَفَوَكَزَهُ مُوسِي فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُۥ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينُ أَنَّ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَأُغْفِر لِّي فَغَفَرَ لَهُۥ أَ إِنَّكُهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ أَنَا قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنَ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلمُجْرِمِينَ ﴿ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسۡتَنصَرَهُۥ بِٱلْأَمۡسِ يَسۡتَصۡرِخُهُۥ قَالَ لَهُۥ مُوسِى إِنَّكَ لَعَوِيٌّ مُّبِينٌ ﴿ هُ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يَكُمُوسِي أَتُرِيدُ أَن تَقَتُلَنِي كَمَا قَنَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ١٩ وَجَآءَ رَجُلُ مِّنَ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَكُمُوسِىٰ إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأُخْرَجَ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴿ اللَّهِ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ غَرْجَ مِنْهَا خَآبِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ (١١)

فَأُغَفِّ لَي



ا الله عَلَمَا قَضَىٰ مُوسِّى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ عَانَسَ مِن جَانِب ٱلطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِي ءَانَسْتُ نَارًا لَعَلَى ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْجِنْوَةٍ مِّنِ ٱلنَّارِلَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (٢٩ فَلَمَّا أَتَكُهَا نُودِي مِن شَلِطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْمُقْعَةِ ٱلْمُبَكَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكُوسِي إِنِّتِ أَنَا ٱللَّهُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ شَ وَأَنَ أَلْقِ عَصَاكً فَلَمَّا رَجِاهًا نَهُ تَزُّ كَأَنَّهَا جَآنُّ وَلَّى مُدُبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَهُوسِي أَقْبِلُ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ (أَنَّ ٱسْلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوِّءٍ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهَبِ فَذَ يَلَّكَ بُرْهَا نَانِ مِن رَّيِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِا يُهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَكَسِقِينَ ﴿ وَ إِنَّ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلُتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿ اللَّهُ وَأَخِي هَكُرُونِ فَهُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَكَانًا فَأَرْسِلُهُ مَعِي رِدْءًا يُصَدِّقِنِي إِنِي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ اللهُ قَالَ سَنَشُدُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجَعَلُ لَكُمًا سُلْطَنًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُما بِعَايَنِنَا أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ نَ

فَلَمَّا جَآءَهُم مُوسِي بِعَايَكِنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَا هَلَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفَتِّرِي وَمَا سَكِمْعَنَا بِهَنَذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسِىٰ رَبِّي أَعَلَمُ بِمَن جَاءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ، عَنقِبَةُ ٱلدِّارِ إِنَّهُ، لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَاأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِع فَأُوقِدُ لِي يَنهَمَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَكُ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَاهِ مُوسِى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿ وَالسَّكَكَبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ، فِي ٱلْأَرْضِ بِعَكِيرِ ٱلْحَقِّي وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونِ ﴿ فَأَخَذَنَهُ وَجُنُودَهُ, فَنَبَذُنَهُمْ فِي ٱلْيَكِّ فَأُنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّلِلِمِينَ ١ وَجَعَلْنَهُمْ أَبِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنِّارِ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَا يُنْصَرُونِ إِنَّ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْسِالْعَنَاتُ لَا يُنْصَرُونِ الدُّنْسِالْعَنَاتُ لَ وَيَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ هُم مِّنِ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسِّى ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولِي بَصَآ إِرَ لِلنِّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ شَ

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسِّى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّنِهِدِينَ ﴿ وَلَنَكِنَا أَنشَأْنَا قُرُونَا فَنَطَاوَلَ عَلَيْهِم ٱلْمُحُمَّرُ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِنَا وَلَنكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِين رَّحْمَةً مِّن رَّبِكَ لِثُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَكُهُم مِّن تَكْدِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ كَا أَتَكُهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةً بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبُّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَانِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَكُمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَا أُوتِي مِثْلَ مَا أُوتِي مُوسِيْ أَوَلَمْ يَكُفُرُواْ بِمَا أُوتِيَ مُوسِى مِن قَبْلُ قَالُواْ سَحِرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُواْ إِنَّا بِكُلِّ كَفِرُونَ ( الله عَلَ فَأَتُواْ بِكِنْبِ مِنْ عِندِ اللهِ هُوَ أَهَدَىٰ مِنْهُمَا أَتَبِعُهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (فَ) فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُوآءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدَى مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ (٥٠)

﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَمُهُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴾ عَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِنْبَ مِن قَبْلِهِ عَمْم بِهِ عَيْوَمِنُونَ (٧٠) وَإِذَا يُنْلَى عَلَيْهِمْ قَالُواْ ءَامَنَا بِهِ } إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِ عَمْسِلِمِينَ ٢٠٠ أَوْلَيْهِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَذْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ فَي وَإِذَا سَكِمِعُواْ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَاهِلِينَ وَهُ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُو أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ وَهُو أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ وَقَالُواْ إِن نَّتَّبِعِ ٱلْمُدُى مَعَكَ نُنَخَطَّفَ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِكنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْكِمْ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَنِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكُن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَعُنُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرِي حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَـتِناْ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرِي إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ۞

وَمَا أُوبِيتُ مِ مِّن شَيْءٍ فَمَتَكُمُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيِا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنـدَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ أَفَمَن وَعَدْنَهُ وَعَدَّا حَسَنًا فَهُو لَاقِيهِ كُمَن مَّنَّعَنَاهُ مَتَاعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيا ثُمَّ هُو يَوْمَ ٱلْقِيكَمةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ شَنَ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِم ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَا وُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغُويَنْكُهُمْ كُمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُواْ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿ وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَكُمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ لَوَ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْنَدُونَ ﴿ وَيُومَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبُثُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَهَا فَعَمِيتَ عَلَيْهِم ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَيِذِ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَ لُونَ لَنَ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ ﴿ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَارُ مَا كَانَ هُمُ ٱلْخِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَيَعَكِلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَهُو ٱللَّهُ لَا إِلَنَهَ إِلَّا هُوَّ لَهُ ٱلْحَمَدُ فِي ٱلْأُولِي وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ نَ

انفرد ہا أبوعمرو

قُلُ أَرْءَ يَتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ ٱلَّيْلُ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ مَنْ إِلَا أُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَّآءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ أَلَّا لَا تَسْمَعُونَ قُلْ أَرَءَ يُتُمُّ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرَمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنْ إِلَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبُصِرُونَ ﴿ وَمِن رَّحْمَتِهِ عَكُلَ لَكُمْ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسَكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله عَنْ وَيُوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا تُواْ بُرْهَا نَكُمْ فَعَالِمُواْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ وَنَ هُو إِنَّ قَدْرُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسِي فَبَغَى عَلَيْهِم وَءَانَيْنَاهُ مِنَ ٱلْكُنُونِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَنَانُوا إِلَّا مُفَاتِحَهُ لَنَانُوا إِلَّا مُعَمِّبَةِ أُوْلِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ، قَوْمُهُ، لَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ اللهُ وَٱبْتَغِ فِيمَا ءَاتَنكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ٧٧٠





وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُم سَيِّعَاتِهِم وَلَنَجْزِينَا لَهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بُولِدَيْهِ حُسنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنبِتُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٨ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُدُخِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّالِحِينَ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِٱللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتُنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَهِن جَآءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِٱلْعَلَمِينَ أَن وَلَيَعْلَمُنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ أَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطْيَكُمْ وَمَا هُم بِحَدِمِلِينَ مِنْ خَطْيَهُم مِّن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَلْدِبُونَ ﴿ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالُكُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِمِمْ وَلَيْسُكُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ الله وَلَقَدُ أُرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عَلَيثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ﴿ اللَّهُ وَفَا ثَنَّ اللَّهُ وَلَ

فَأَنْجَيْنَكُ وَأُصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَا ءَايَةً لِلْعَالَمِينَ وَ إِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ آلًا إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَنَا وَتَخَلُّقُونَ إِفَكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْنَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعۡبُدُوهُ وَٱشۡكُرُواْ لَهُۥ ۚ إِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ۞ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَّرُ مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ اللهُ أُولَمُ يَرَوا كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّا يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ أَنَّ قُلْ سِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَأَنْظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَآءَةَ ٱلْآخِرَةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيْرُ ﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ ثُقُلُبُونَ ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَاتِ ٱللَّهِ وَلِقَآبِهِ أَوْلَتِهِكَ يَهِمُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهُ



وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشُرِيٰ قَالُواْ إِنَّا مُهَلِكُواْ أَهْل هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظُلِمِينَ أَهُلَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُواْ نَحَنُّ أَعَلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّينَّهُۥ وَأَهْلَهُ, إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ﴿ وَلَمَّا أَن جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفُ وَلَا تَحَزَنُ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأْتَكَ كَانَتُ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ﴿ اللَّهُ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهُلِ هَاذِهِ ٱلْقَرْبِيةِ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ وَلَقَد تُرَكَنَا مِنْهَا ءَاكِةٌ بِيِّنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ وَ إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ رَبُ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجَفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِارِهِمْ جَنْمِينَ ﴿ اللَّهُ وَعَادًا وَثُمُودًا وَقَد تَبَيَّنَ لَكُمْ مِن مَّسَكِنِهِم أَوزَيَّن لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ أُعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ (٢٨)

وَقَكْرُونِ وَفِرْعَوْنِ وَهَكَمَانَ ۖ وَلَقَد جَّآءَهُم مُّوسِي بِٱلْبِيِّنَتِ فَأَسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُواْ سَبِقِينَ وَ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنِّهِ فَي فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مِّنْ أَغْرَقِنَا وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ أَن مَثُلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيآءَ كَمَثُل ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْمُيُوتِ لَبَيْثُ ٱلْعَنكَبُوتِ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونِ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونِ مِن دُونِهِ، مِن شَيْءٍ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَيَلْكَ ٱلْأَمْثُ لُ نَضْرِبُهَ اللِّبَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَ إلَّا ٱلْعَالِمُونَ ا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لْأَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ أَتُلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ وَأَقِمِ ٱلصَّكَافِةَ إِنَّ ٱلصَّكَافِةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكُرُ وَلَذِكُرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ



وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلُ مُسَمَّى لَجَاءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْنِينَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَ كَا يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ إِلْكِفِرِينَ فَقَ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوَقِهِمْ وَمِن تَحَتِ أَرْجُلِهِمْ وَنَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْهُمْ تَعْمَلُونَ وَهُ يَعِبَادِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِي فَأَعْبُدُونِ وَ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنْبُوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجُرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَا نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ هُ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهُمْ يَنُوَكَّلُونَ ﴿ وَ وَكُأْيِّنْ مِّن دَآبَةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ نَ وَلَيِن سَأَلْتُهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ فَأَنِّي يُؤْفَكُونَ ﴿ اللَّهُ أَلَلَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنَ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَهُ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَلَإِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَ



وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ, وَلَكِكنَّ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ يَعْلَمُونَ ظَلِهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيا وَهُمْ عَنِ ٱلْأَخِرَةِ هُمَّ عَلِفُونَ اللهُ اللهُ يَنَفَكُّرُواْ فِي أَنفُسِهِم مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلبّاسِ بِلِقَآي رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرُ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتْهُمُ رُسَلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ثُمَّ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ أَسَاعُوا ٱلسُّواٰي أَن كَذَّبُواْ بِاَيْتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ أَلَّهُ ٱللَّهُ يَبْدَوُّوْ ٱلْخَلْقَ شُمَّ يُعِيدُهُ أَمُّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونِ اللهِ وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِثُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَآيِهِمْ شُفَعَا وُلُ وَكَانُواْ بِشُرَكَايِهِمْ كِنْفِرِينَ ١٠ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِلِّ يَنَفَرَّقُونَ ﴿ إِنَّ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ فَ

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا وَلِقَآيِ ٱلْآخِرَةِ فَأُوْلَيْهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ اللهِ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَجِينَ تُصِيحُونَ ﴿ إِنَّ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ ثُظْهِرُونَ ﴿ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحَى ٱلْأَرْضَ بَعَدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ا وَمِنْ ءَايَتِهِ عَ أَنْ خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَسُرُ تَنتَشِرُونَ أَنفُسِكُمْ وَمِنْ ءَاينتِهِ عَأَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَلَجًا لِتَسَكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَٰتٍ لِّقَوْمِ يَنَفَكُّرُونَ ﴿ وَمِنْ ءَايَٰنِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْنِلَفُ أَلْسِنَنِكُمْ وَٱلْوَنِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاَيْتِ لِلْعَلَمِينَ ﴿ لَا كَا وَمِنْ ءَايَنِهِ ء مَنَامُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَآ قُرُكُم مِّن فَضَلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتٍ لِّقُوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ اللَّهُ وَمِنْ ءَايَكِنِهِ - يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَبُنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَيُحْى مِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَاتٍ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ (١٠)

وَمِنْ ءَايَكِهِ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ۚ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَغُرُجُونَ ﴿ وَكَاهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ حُكُنُ لَهُ, قَانِنُونَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِى يَبُدُؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَهُو أَهُونَ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعَلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَرْبِيْرُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمُّ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلكَتُ أَيْمَنُكُم مِّن شُرَكَآءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآةٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُ كُمُّ كُمُّ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَينَ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَهُوآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ فَمَن يَهْدِى مَنْ أَضَكُ ٱللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِّن نَّصِرِينَ ﴿ ثُونَ فَأُقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتُ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا نَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَلِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِكِنَ أَكُمَ لَلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَا يَعْلَمُونَ شَيْ اللَّهُ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْمِمْ فَرِحُونَ ﴿

وَإِذَا مَسَ ٱلنَّاسَ ضُرٌّ دَعَوًا رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَانَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوِّفَ تَعُلَمُونَ إِنَّ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلَطَنًا فَهُوَ يَتَكُلُّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِ عَيْشَرِكُونَ وَ وَ وَإِذَا أَذَقَنَ ا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِمَا وَإِن تُصِبِّهُمْ سَيِّئَةً بِمَا قَدَّمَتُ أَيدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنِطُونَ ﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ثُلُ فَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِي حَقَّهُ، وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجَّهُ ٱللَّهِ وَأُوْلَكِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ وَمَا ءَاتَيْتُ مِن رِّبًا لِّيَرَبُواْ فِي أَمُولِ ٱلبَّاسِ فَلاَ يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَاءَانَيْتُم مِّن زَكُوةٍ تُريدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَيْهِكَ هُمْ ٱلْمُضِّعِفُونَ ﴿ اللَّهُ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رُزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُحِييكُمْ هَلَ مِن شُرَكاآبِكُم مِّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَنَهُ، وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ فَ ظُهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ رَجِعُونَ (١)

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَ إِنْ يَصَّدَّعُونَ ﴿ مَن مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ، وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِهُمْ يَمْهَدُونَ ﴿ إِنَّا لَكُونَ الْكُا لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِن فَضَلِدٍ ۚ إِنَّهُ و لَا يُحِتُّ ٱلْكِيفِرِينَ (فَعَ) وَمِنْ ءَايَنِهِ عَأَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُمُ مِّن رَّخْمَتِهِ عَ وَلتَجْرِي ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ عَ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٢٦) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَأَنْفَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ ۖ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ فَنُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ، كِسَفًا فَتَرِّي ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۚ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ عَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ( وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنزَلُ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ - لَمُبْلِسِينَ وَ اللَّهُ عَلَىٰ أَكُو رَحْمَتُ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْي ٱلْمَوْتِيُّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِينٌ (٥)



قِنُونَ بِسَوِلَللَّهِ



وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقَمَانَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُر لِللَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا ٱشْكُرْ لِلَّهِ العجة الله يَشَكُرُ لِنَفْسِهِ أَ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِيٌّ حَمِيكٌ ﴿ ثُنَّ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِا بُنِهِ ، وَهُو يَعِظُهُ ، يَبُنَى لَا تُشْرِكُ بِأَللَّهِ إِلَى ٱللَّهِ إِلَى ٱللَّهِ رَكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ شَ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُر لِي وَلُوالِدَيْكَ ٱشْكُرْ لِي إِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴿ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي ٱلدُّنْيِا مَعْرُوفَا الْ وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى ثُمَّ إِلَى ثُمَّ إِلَى مُرْجِعُكُمْ فَأُنِيَّكُ حُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ لَا يَبُنَى إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ يَبْنَى أَقِمِ ٱلصَّكَلُوةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنَّهَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَٱصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابِكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمُ ٱلْأُمُورِ اللهِ وَلَا تُصلِعِلْ خَدَّكَ لِلنِّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُغَنَالِ فَخُورِ ١٨ وَأَقْصِدُ فِي مَشْيك وَٱغۡضُضۡ مِن صَوۡتِكَ ۚ إِنَّ أَنكُر ٱلْأَصُوٰتِ لَصَوۡتُ ٱلْحَمِيرِ ١٠٠







وَلَوْ تَرِي إِذِ ٱلْمُجْرِمُونِ نَاكِسُواْ رُءُوسِهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبِّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ا وَلَوْ شِئْنَا لَا نَيْنَا كُلُّ نَفْسِ هُدَىهَا وَلِكِكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنَّى لَأُمُلَأُنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ شَ فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلَا إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِكَايَكِتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ شُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ إِنَّ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكُبِرُونَ اللَّهِ مَنْ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ إِنَّ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَّاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أَفَهَنَ كَانَ مُؤْمِنًا كُمَنَ كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوْرُنَ اللَّهُ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْمَأْوَى نُزُلًّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأُونِهُمُ ٱلنَّارِ كُلُّمَا أَرَادُواْ أَن يَغَرُجُواْ مِنْهَا أَعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنِّارِ ٱلَّذِى كُنْتُم بِهِ عَثَكَذِّبُونَ 💮





نفرد بها أبوعمرو

ٱلَّكِي

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّءَنَ مِيثَاقَهُمُ وَمِناكَ وَمِن نُّوجٍ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسِى وَعِيسٌى ٱبنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذَنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿ لِيَسْتَلَ ٱلصَّدِقِينَ عَن صِدْقِهِم ۚ وَأَعَدَّ لِلْكِنفِرِينَ عَذَابًا ٱلِيمًا ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرْ إِذ جَّاءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يِعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ إِذْ جَاءُوكُمْ مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ انفرد بها أبوعمرو مِنكُمْ وَإِذ زَّاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَسَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَاكًا شَدِيدًا ١٠ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ. إِلَّا عُرُورًا ﴿ اللَّهِ وَإِذْ قَالَت طَّآبِفَةٌ مِّنْهُمْ يَاأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مَقَامَ لَكُورَ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَغَذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنَّبَيِّ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا اللَّهِ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطِارِهَا ثُمَّ سُيِلُواْ ٱلْفِتْ نَهَ لَاَتُوَهَا وَمَا تَلَبَّثُواْ بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ كَانُواْ عَلَهَ دُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونِ ٱلْأَدْبَكُرُ وَكَانَ عَهَدُ ٱللَّهِ مَسْتُولًا ٥

قُل لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قُلْ مَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُرْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٠٠ ﴿ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَآبِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلْمٌ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ١٨ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخُوفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعَيْنُهُمْ كَالَّذِى يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوْفُ سَلَقُوكُم بِٱلسِنَةِ حِدَادِ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرُ أُولَتِكَ لَمْ نُومِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل لَمْ يَذَهَبُواً وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتُلُونَ عَنْ أَنْبَآبِكُمْ ۖ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمْ مَّا قَكُلُواْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ لَهُ لَقُدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ إِسْوَةً حَسَنَةُ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْأَخِرَ وَذَكَّرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ١٠٠ وَلَمَّا رَءُ اللَّهُ وَمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانَا وَتَسْلِيمًا ﴿ اللَّهُ إِلَّا إِيمَانَا وَتَسْلِيمًا

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْـةٍ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَعْبَهُ ، وَمِنْهُم مَّن يَنْظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا ﴿ لَيْ لِيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَاـ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْرًا ۚ وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴿ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِم ٱلزُّعَبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴿ وَأُوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِينَ رَهُمْ مَ وَأَمْوَلُهُمْ وَأَرْضَا لَّمْ تَطَعُوهَا وَكَابَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ إِنَّ يَعَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّإِزَّوْكِجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُورِدُكَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيِ وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْنَ أُمُتِّعَكُنَ وَأُسَرِّحَكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدِّنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا (٢٥) يَننِسَاءَ ٱلنَّبِي مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَعَّفُ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا أَنَّهُ

﴿ وَمَن يَقَنُّتُ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَمَلُ صَلِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَذْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا شَ يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيّ لَسْتُنَّ كَأَحَدِ مِّنَ ٱلنِّسَ ۚ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَحَضَّعُنَ بِٱلْقَوْلِ فَيُطْمَعُ ٱلَّذِى فِي قَلْبِهِ عَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا لِي وَقِرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبُرُّجَ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولِيُّ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا إِنَّ وَأَذْكُرْنَ مَا يُتَّلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِصَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَنِيٰينَ وَٱلْقَانِنَاتِ وَٱلصَّدِقِينَ وَٱلصَّدِقَاتِ وَٱلصَّدِينَ وَٱلصَّابِرَتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّنِيمِينَ وَٱلصَّنِيمَاتِ وَٱلْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَنفِظَتِ وَٱلدَّحِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلدَّاكِرَتِ أَعَدُّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (ثَ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا أَن تَكُونَ الْهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. فَقَدضَّلُ ضَلَالًا مُّبِينًا (أَنَّ) وَإِذ تُّقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَيَّقَ ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبِّدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَنَهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدُ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَكُهَا لِكُنَّ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُورِجِ أَدْعِيَآيِهِمُ إِذَا قَضَوْاْمِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَابَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا اللهُ مَا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ مِنْ خَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ اللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مُّقَدُورًا ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَتِ ٱللَّهِ وَيَغْشَوْنَهُ, وَلَا يَغْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتِمُ ٱلنَّبِيَّ نَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَّكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ وَسَبِّحُوهُ أَكُرُهُ وَأَصِيلًا ﴿ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَا مِكْتُهُ لِيُخْرِجَكُمُ مِّنَ ٱلظُّلُمُنَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ١

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقُونَهُ, سَلَمُ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَلِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا (فَ) وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿ ثَنَا وَيَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلًا كَبِيرًا ﴿ وَلَا نُطِعِ ٱلْكِفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَكُهُمْ وَتُوكَلَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَشُّوهُرَ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعَنَّذُونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزُوَاجَكَ ٱلَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَائِكَ ٱلَّذِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمۡلَٰةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَاةُ لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أُزُونِجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ لِكُيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجُ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ٥

الله عُرْجِعُ مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعُوى إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ٱبْنَعَيْتَ مَّنَ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعَيْنُهُنَّ وَلَا يَعْزَرُكَ وَيُرْضَيْنَ بِمَا ءَانَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ثُنَّ لَا تَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بَهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلُو أَعْجَبَكَ حُسنَهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا (٥) يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بَيُوتَ ٱلنَّبِيّ إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَكُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيثُمْ فَٱدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَٱنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَغْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحِي، مِنكُمٌّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْي مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَعَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ جِهَابٍ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُواْ أَزُواجَهُ. مِنْ بَعْدِهِ عَظِيمًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿ إِنْ إِن تُبَدُّواْ شَيْعًا أَوْ تُحَفِّوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ وَهُ

لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآبِهِنَّ وَلَا أَبْنَآبِهِنَّ وَلَا إِخْوَنِهِنَّ وَلَا إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَا إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَآءِ أَخُوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَآيِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا وَ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَكَيْكَتُهُ. يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَالَّيْهَا ٱلَّذِيك ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيِا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿ وَاللَّذِينَ يُؤَذُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱخْتَمَلُواْ بُهْتَنَّا وَإِثْمًا مُّبِينًا هُ يَاأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّلأَزُّولِجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدِّنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَالِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنُّ وَكَاك ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَ اللَّهِ لَهُ لَيْنَهِ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونِ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغَرِيَنَّكَ بهم ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا شَ مَّلْعُونِينَ مَّ لَعُونِينَ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللّ أَيْنَمَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تَفْتِيلًا ١٠ شُنَّةَ ٱللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِشُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا 📆



وجة ۞ و ۞ ثُرِّمُ مُّا أَلْمُ مُنَّا

وَيَغُفُّ لَكُمْ

رَّحِيمًا أَلْحَمْدُ



أَفْتَرِينَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أُم بِهِ عِنَّةً أَ بَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ﴿ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَّسَأُ نَخْسِفْ بِهِم ٱلْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَا ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةً لِّكُلِّ عَبْدِ مُّنِيبِ ﴿ فَ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُرد مِنَّا فَضَلًّا يَحِبَالُ أُوِّبِي مَعَهُ وَٱلطَّيْرَ وَٱلنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ أَن أَعْمَلُ سَيِغَنتِ وَقَدِّرَ فِي ٱلسَّرَدُّ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ شَ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوُهُا شَهَرُ وَرَوَاحُهَا شَهُرُّ وَأُسَلْنَا لَهُ, عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ } وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِفُّ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ (١١) يَعْمَلُونَ لَهُ، مَا يَشَآءُ مِن مُحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجُوابِ ع وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ آعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُرِدَ شُكُرًا وَقِلِلُّ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ شَ فَكُمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَلَّكُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَاتِتُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَاتَهُۥ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لُّو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لِبَثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ١

لَقَدْ كَانَ لِسَبَأَ فِي مُسَكِينِهِمْ ءَايَةً جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالِّ كُلُواْ مِن رِّزَقِ رَبِّكُمْ وَٱشَّكُرُواْ لَهُ. بَلْدَةٌ طَيّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلِ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرِ قَلِيلِ اللهُ خَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُولًا وَهَلْ مُجَزَى إِلَّا ٱلْكَفُورُ اللهُ اللَّهُ الْكَفُورُ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرِي ٱلَّتِي بَرَكِنَا فِهَا قُرُي ظَهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّنِيرُ سِيرُواْ فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ هَ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَعِّد بَيْنَ أَسَفِارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقَنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَتٍ لِّكُلِّ صَبّارٍ شَكُورِ اللَّهِ وَلَقَد صَّدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ وَأَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لَهُ, عَلَيْهِم مِّن شُلْطَنِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنَ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّ ۗ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿ اللَّهُ قُلُ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِرِ (٢٢)



قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ أَنَحُنُ صَكَدَدُنَكُمُ عَن ٱلْهُدَىٰ بَعَدَ إِذ بَهَاء كُم اللَّهُ اللَّهُ عَن ٱلْهُدَىٰ بَعَدَ إِذ بَهَاء كُم اللَّهُ اللَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ بَلۡ مَكُرُ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ إِذ تَّأْمُرُونَنَا أَن نَّكْفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسَرُّولُ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغَلَالَ فِي أَعَنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ شَيْ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُّوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُ مِبِهِ - كَيفِرُونَ ١٠٠ وَقَالُواْ نَحَنُ أَكَثُرُ أَمُولًا وَأُولَادًا وَمَا نَحُنُ بِمُعَدَّبِينَ ﴿ وَمَا نَحُنُ بِمُعَدَّبِينَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكَنَّ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ وَمَا أَمُوالْكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلِّهِي إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَيْهِكَ لَهُمْ جَزَآهُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِ ءَايَنتِنَا مُعَجِّزِينَ أُوْلَيْهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونِ ﴿ مُلْ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزقِينَ ﴿

وَيُومَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلْمَلَيْكَةِ أَهَاؤُلًا إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ فَالْواْ سُبْحَنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمَّ بَلَكَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ ١٤ فَٱلْيُومَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلبّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيَّنَتِ قَالُواْ مَا هَنَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُأَن يَصُدُّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعَبُدُ ءَابَآؤُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنَدَا إِلَّا إِفْكُ مُّفَتَرِّي ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَتِّي لَمَّا جَآءَهُمْ إِنْ هَاذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَمَا ءَانَيْنَاهُم مِّن كُتُبِ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلُكَ مِن نَّذِيرٍ ﴿ وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَا ءَانَيْنَاهُمْ فَكُذَّاهُواْ رُسُلِيٌّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ فَ ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَحِدَةٍ أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ نَنْفَكُّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمُ مِّن جِنَّةً إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ لَكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدِ ﴿ قُلُ مَا سَأَلَتُكُمْ مِّنْ أَجْرِ فَهُو لَكُمْ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ فَكُ إِنَّ رَبِّ يَقَدِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ



وچة ٥و٩ مُرِيبُ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ مُرِيبٍ بِشَوِلُلَهِ

يَشَآءُ إِنَّ

وجة ٦

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كُذِّبَتْ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ وَ يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْفِ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِأَللَّهِ ٱلْغَرُورُ فَ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُورُ عَدُوُّ فَأَتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيكُونُواْ مِنْ أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَمُهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجْرُ كِبِيرُ ﴿ أَفَمَنَ زُيِّنَ لَهُ وَسُوءٌ عَمَلِهِ عَفَرَ الْهُ حَسَنَا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ فَلا نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِى أَرْسَلَ ٱلرِّيَحَ فَتُثِيرُ سَعَابًا فَسُقَنَهُ إِلَى بَلَدِ مِّيْتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَالِكَ ٱلنَّشُورُ ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَضْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطِّيّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُهُ. وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيَّاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُولَيْكَ هُوَسُورُ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزُوجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثِي وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ } وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرهِ عِ إِلَّا فِي كِنْبِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ اللَّهِ اللَّهِ يَسِيرُ



وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۞ وَلَا ٱلظُّلُمَاتُ وَلَا ٱلنُّورُ ا وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ ١٦ وَمَا يَسْتَوَى ٱلْأَحْيَآءُ وَلَا ٱلْأَمْوَاتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ (٧٢) إِنَّ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنَ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿ إِنْ أَنَكُ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلزُّبُر وَبِٱلْكِتَابِ ٱلْمُنيرِ (أَنَّ ثُمَّ أَخُدتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواً فَكَيْفَ كَاكَ نَكِيرِ (أَنَّ الْمُنيرِ (أَنَّ الْمُنير أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَلَمَرَتِ تُحْنَلِفًا أَلُوا نُهَا وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ إِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَكِفُ أَلُوانُهَا وَغَرَابِيثِ سُودٌ ﴿ وَمِنَ وَمِنَ النِّاسِ وَالدَّوَاتِ وَالْأَنْعَامِ مُغْتَلِفٌ أَلُوانِهُ أَكُولِكُ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَا وَأُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُغَفُورٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَلُونَ كِئَبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَكُورَ ﴿ لِيُ لِيُونِيَّهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورُ شَكُورُ

ٱ**لْعُلُمَـٰؤُا انَّ** 



هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِكَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ, وَلَا يَزِيدُ ٱلْكِفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّمَ إِلَّا مَقْناً وَلَا يَزِيدُ ٱلْكِفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ شُرَكًا ءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَكُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْ ءَاتَيْنَهُمْ كِنَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتِّ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿ فَي ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَيِن زَالْتَا إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِ مِّنَ بَعْدِهِ -إِنَّهُ وَكَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (١) وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهَدَى مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نَفُورًا ﴿ إِنَّ ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيَّى وَلَا يَحِيثُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيَّ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ فَلَن يَجِدَ لِسُنَّتُ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن يَجِدَ لِسُنَّتُ ٱللَّهِ تَحْوِيلًا اللهُ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُواْ أَشَدَ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ, مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلِيمًا قَدِيرًا

ٱلسَّيِّئُ إِلَّا



وجة ٥ و<u>٩</u> بَصِيرًا يس

وَٱضۡرِبۡ لَهُمُ مَّتَلًا أَصۡحَنبَ ٱلۡقَرۡيَةِ إِذ جَّآءَهَا ٱلۡمُرۡسَلُونَ شَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِم ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُواْ إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ ﴿ قَالُواْ مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُّ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ۞ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ شَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ شَ قَالُواْ إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُمَّ لَهِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمُنَّكُمْ وَلَيَمسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ قَالُواْ طَنَيْرُكُمْ مَّعَكُمْ أَبِن ذُكِّرَتُّمُ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ مُتَّسِرِفُونِ ﴾ ﴿ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلٌ ا يَسْعَى قَالَ يَنْقُوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ أَنَّ اتَّبِعُواْ مَن لَّا يَسْئَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهَتَدُونَ شَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهُ عَالَتَخِذُ مِن دُونِهِ عَالِهَا اللَّهِ إِن يُرِدُنِ ٱلرَّحْمَانُ بِضُرِّ لَا تُغْنِ عَنِّ شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا وَلَا يُنقِذُونِ ﴿ إِنِّ إِذًا لَّفِي ضَلَالِ ثُمِّينٍ ﴿ إِنَّ إِنِّي ءَامَنتُ بِرَيِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ (٢٥) قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّ وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ ١٧)

﴾ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ عِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُندٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ﴿ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَيَجِدَةً فَإِذَا هُمْ خَكِمِدُونَ (٢٩) يَحَسَرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَ يَسْتَهْزِءُونَ أَنَ أَلَمْ يَرُواْ كُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ وَإِن كُلُّ لَّمَا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ اللهُ وَءَايَةٌ لَمْمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ (اللهُ لِيَأْكُلُواْ مِن تَمَرهِ عِيهُ اللهُ اللهُ المُعَالِقِ اللهُ الل وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِم أَفَلَا يَشُكُرُونَ وَ اللَّهُ سُبْحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُوجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِثُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسهمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظَٰلِمُونَ ﴿ وَالشَّمْسُ تَجَرِى لِمُسْتَقَرِّلُهَا أَ ذَالِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ (١٨) وَٱلْقَمَرُ قَدَّرْنَكُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿ اللَّهُ مَكُ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَمَا أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلَّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ فَلَا إِلَّهُ مَرْ فَكُلَّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ

وَءَايَّةُ لَمَّمُ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ (١) وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ عَمَا يَرُكُبُونَ ﴿ إِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا يَرُكُبُونَ ﴿ فَكُمْ عَلِي اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَى اللّلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا ع وَلَاهُمْ يُنقَذُونَ إِنَّ إِلَّارَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (6) وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَتِ رَبِّهُمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْطُعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ أَطْعَمُهُ. إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ( مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَلِحِدَةً تَأَخُذُهُمْ وَهُمْ يَخْصِمُونَ (فَ) فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ (٥٠) وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهم يَنسِلُونَ (أُنَّ قَالُواْ يَنُويُلُنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مِّرْقَدِنَا هَنذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ إِن كَانَتَ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿ فَأَلْيُومَ لَا تُظْلَمُ نَفْشُ شَيْئًا وَلَا تَجُدُرُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (6)

إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغْلِ فَكَكِهُونَ (٥٥) هُمْ وَأُزُورَجُهُرُ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِئُونَ ﴿ فَيَ الْمُمْ فِيهَا فَاكِهَةُ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ ﴿ فَا سَلَكُمُ قَوْلًا مِّن زَّبِّ زَّجِيمٍ ﴿ وَآمْتَـٰزُواْ ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ وَ اللَّهِ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَنَبِنِي ءَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُواْ ٱلشَّيْطَانَّ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُقٌّ مُّبِينٌ ﴿ وَأَنِ ٱعْبُدُونِي هَندًا صِرَطُّ مُسْتَقِيمٌ ﴿ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جُبلًا كَثِيرًا أَفَكُمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ﴿ وَ هَا لِهِ عَلَاهِ عَلَيْهُ مَا لَتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اللهُ أَصْلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللهُ ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفُوهِ هِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (أَنَ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنهُمْ فَأَسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَطَ فَأَيِّ يُبْصِرُونَ آنَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ اللهُ وَمَن نُّعَمِّرُهُ نَنكُ شُكُ فِي ٱلْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ اللهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَمَا عَلَّمْنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانُ مُّبِينُ (١٠) لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْبُعْفِرِينَ (٧٠)





مَا لَكُورَ لَا نَنَاصَرُونَ (٢٥) بَلْ هُو ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ (٢٦) وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَشَاءَ لُونَ ﴿ ٢٧ قَالُواْ إِنَّكُمْ كُنَّهُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ﴿ ٢٨) قَالُواْ بَلِ لَّمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَكَنَّ بَلْ كُنْهُمْ قُومًا طَلِغِينَ ﴿ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ۚ إِنَّا لَذَآ بِقُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَغُويْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غُوِينَ ﴿ ثُلَّ فَإِنَّهُمْ يَوْمَ إِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّهُ مُ كَانُواْ إِذَا قِيلَ لَمُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكُيرُونَ وَيَ وَيَقُولُونَ أَبِنَّا لَتَارِكُواْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِي مَجْنُونِ إِنَّ بَلْجَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ (٧٠) إِنَّكُورُ لَذَآبِقُواْ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ اللَّهِ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْنُمْ تَعْمَلُونَ فَوَكِهُ وَهُم مُّكُرَمُونَ (٤٦) فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (٢٦) عَلَى سُرُرِيُّمُقَابِلِينَ (عَلَى يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينِ ﴿ وَهَا بَيْضَآءَ لَذَّهِ لِلشَّكْرِبِينَ (كَ لَا فِيهَا غُولًا وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ (٧٤) وَعِندُهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينٌ ﴿ إِنَّا كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ﴿ إِنَّ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَسَاءَ لُونَ ﴿ فَا قَالَ قَآبِلُ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿ (١٠)

سُورَةُ الصَّافَّات يَقُولُ أَ • نَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ (٢٠) أَ • ذَا مُنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَمًا أَ • نَّا لَمَدِينُونَ (٣٠) قَالَ هَلَ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ (٤٥) فَأَطَّلَعَ فَرَ اهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ (٥٥) قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرُدِينِ (٥٦) وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ وَهُ أَفَمَا نَعْنُ بِمَيِّتِينَ ﴿ هُ إِلَّا مَوْنَتَنَا ٱلْأُولِي وَمَا نَحَنُ بِمُعَذَّبِينَ (٥٥) إِنَّ هَاذَا لَمْوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ نَ لِمِثْلِ هَنْذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَكِمِلُونَ أَنَ أَذَٰلِكَ خَيْرُنُّزُلًّا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُّومِ (١٠) إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتُنَةً لِّلظَّلِمِينَ (١٣) إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ (١٤) طَلْعُهَا كَأَنَّهُ، رُءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ (٥٠) فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِنُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ (٢٠) ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ﴿ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْحَجِيمِ ۞ إِنَّهُمْ أَلْفَوْاْ ءَابَآءَهُمْ ضَآلِينَ (٦٩) فَهُمْ عَلَى ءَاثِرِهِمْ يُهْرَعُونَ (٧٠) وَلَقَد ضَّلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ ﴿ ثُلُ فَأَنظُرُكَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُنذَرِينَ ﴿ اللَّهُ المُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلِصِينَ ﴿ وَلَقَدْ نَادَىٰنَا نُوحٌ فَلَنِعُمَ ٱلْمُجِيبُونَ (٥٠) وَنَجَيْنَكُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ (٧٠)

سُورَةُ الصَّافَّاتِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ مُهُرُ ٱلْبَاقِينَ ٧٧) وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١٨٠ سَلَمُ عَلَىٰ نُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ (٧٩) إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ (٨٠) إِنَّهُ, مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ (٨) ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ (٨) ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَنِهِ عَلِيمِ لَا بُرُهِيمَ اللهُ إِذْ جَاءً رَبَّهُ، بِقَلْبِ سَلِيمٍ (١٤) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَاذَا تَعُبُدُونَ ﴿ أَن اللَّهِ مَا إِلَّهَ مَا لِهَةً دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ (١٦) فَمَا ظُنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَكِمِينَ (١٨) فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي ٱلنُّجُومِ (١٨) فَقَالَ إِنِّي سَقِيمُ ﴿ (٨٩) فَنُولُّواْ عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿ وَ فَرَاعَ إِلَى ءَالِهَنِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿ مَا لَكُورُ لَا نَنطِقُونَ ﴿ وَ فَرَاعَ عَلَيْهُمْ ضَرِّبًا بِٱلْيَمِينِ (١٣) فَأَقْبَلُواْ إِلَيْهِ يَزِفُّونَ (١٤) قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَا نَنْحِتُونَ (٥٥) وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (٩٦) قَالُواْ ٱبْنُواْ لَهُ, بُنْيَنَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ (٧٠) فَأَرَادُواْ بِهِ كَيْدًا فِحَكَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ (١٨٠) وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ (١٩) رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلْحِينَ اللهُ عَالَمُ اللهُ بِغُلَمِ حَلِيمِ اللهُ فَاللَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْيَ قَالَ يَبُنَى إِنِّي أَرِي فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَكُكَ فَٱنظُرْ مَاذَا تَرِيكَ قَالَ يَا أَبَتِ ٱفْعَلُ مَا تُؤُمِّرُ سَتَجِدُنِي إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ

سُورَةُ الصَّافَّات فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ, لِلْجَبِينِ (إِنَّ وَنَكَيْنَهُ أَن يَعِ إِبْرَهِيمُ (إِنَّ قَد صَّدَّقْتَ ٱلرُّءْيِا ۚ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّ هَاذَا لَمْوَ ٱلْبَلَتَوُّا ٱلْمُبِينُ (أَنَّ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ (أَنَّ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ الْمُنَا سَلَمُ عَلَى إِبْرَهِيمَ الْمَا كَذَلِكَ نَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ الله إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَبَشَّرْنَكُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ اللهُ وَبَارُكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقٌ وَمِن ذُرّيّتِهمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مَبِينُ شِن وَلَقَدْ مَنكًا عَلَى مُوسِى وَهَكُرُونَ إِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ (١١٥) وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِبِينَ (١١٦) وَءَانَيْنَاهُمَا ٱلْكِئَبَ ٱلْمُسْتَبِينَ ﴿ اللَّهُ وَهَدَيْنَاهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ اللَّهُ وَتَرَّكْنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخِرِينَ وَإِنَّ سَلَكُمْ عَلَىٰ مُوسِى وَهَارُونَ اللهُ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزَى ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ إِنَّهُمَامِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ (٧٧) وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (١٧٠) إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَ أَلَا نَنَّقُونَ إِنَّا أَنْدُعُونَ بَعُلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَالِقِينَ (وَأَنَّ) ٱللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّءَابَآبِكُمْ ٱلْأُوَّلِينَ (اللَّهُ اللَّوَلِينَ (اللَّهُ

سُورَةُ الصَّافَّات فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلِصِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ الْمُهَا وَتَرَكُّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ (١٤٥) سَلَكُمْ عَلَى إِلْ يَاسِينَ (١٣٠) إِنَّا كُذَالِكَ نَجِيزى ٱلْمُحْسِنِينَ (الله) إِنَّهُ، مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٣٠) وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٣٣٠ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ, أَجْمَعِينَ ١٤٠ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْعَكْبِرِينَ (١٣٥) ثُمَّ دَمَّرُنَا ٱلْآخَرِينَ (١٣٦) وَإِنَّكُمْ لَنَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ﴿ اللَّهُ وَبِاللَّهُ أَفَلًا تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (٣٠) إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ (١٤٠) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ (١٤) فَٱلْنَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ (١٤٠) فَلُولًا أَنَّهُ، كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ (١٤٣) لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (١٤٤) ﴿ فَنَبَذُنَاهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُو سَقِيمٌ وَأَنْ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِن يَقْطِينِ (١٤٦) وَأَرْسَلْنَكُ إِلَى مِاْئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (١٤٧) فَامَنُواْ فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ ﴿ إِنَّ فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ فِي أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَيْكَةَ إِنَانًا وَهُمْ شَاهِدُونَ وَنَا أَلَا إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ (١٠) وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ إِنَّ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ الْآلُ





أُ•نزلَ

ٱصۡبرَ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱذۡكُرُ عَبۡدَنَا دَاوُرِدَ ذَا ٱلۡأَيۡدِ ۖ إِنَّهُۥ أَوَّابُ ۖ إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ، يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ﴿ اللَّهُ وَٱلطَّايَرَ عَصُّورَةً كُلُّ لَهُ وَأَبُ اللهِ وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ ٱلْخَطَابِ (٢) ﴿ وَهَلَ أَتَىٰكَ نَبُوُّا ٱلْخَصْمِ إِذ تَسَوَّرُوا ٱلْمِحْرَابَ (١) إِذ دَّخَلُواْ عَلَى دَاوُرِدَ فَفَرْعَ مِنْهُمَّ قَالُواْ لَا تَخَفُّ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضَنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَٱهْدِنَا إِلَى سَوَآءِ ٱلصِّرَطِ (٢٠) إِنَّ هَاذَا أَخِي لَهُ، تِسَعُ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِى نَعْمَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ ﴿ اللَّهُ قَالَ لَقَد ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَنِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلُطَآءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمُّ وَظَنَّ دَاوُدِدُ أَنَّمَا فَنَنَّهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ الله المنه الله عَنْ الله وَهُ يَكُ اور دُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحَكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَبَّعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ إِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ (٢٦)

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلُ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلبَّارِ (٧٧) أَمْ نَجَعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجّارِ اللهُ كُنْبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَّرُواْ ءَايَتِهِ وَلِيتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ﴿ وَهَبَنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبَدُ إِنَّهُ وَأَوَّابُ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّا فِنَاتُ ٱلْجِيَادُ (أَنَّ) فَقَالَ إِنَّ أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتُ بِٱلْحِجَابِ اللَّهُ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحُا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدُ فَتَنَّا سُلَيْمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيّهِ عِصَدًا ثُمَّ أَنَابَ (عَنَى قَالَ رَبِّ أَغْفِر لِّي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِّنْ بِعَدِي ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ (٣٥) فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجَرِّى بِأَمْرِهِ وَكُفَآءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿ وَالشَّيَطِينَ كُلُّ بَنَّآءٍ وَعَوَّاصِ (٧٧) وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ (٣٨) هَذَا عَطَآؤُنَا فَأُمْنُنَ أَوْ أَمْسِكَ بِغَيْرِ حِسَابِ (٣٥) وَإِنَّ لَدُ,عِندَنَا لَزُلْفِي وَحُسَّنَ مَابِ (فَ) وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَأَذِّكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَأَذِّى مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ (١) ٱرْكُضُ بِرِجْلِكَ هَاذَا مُغْتَسَلُّ بَارِدُ وَشَرَابُ (١)

ٱغۡفِرۡ لِي

وجه 🕜

وَوَهَبْنَا لَهُ، أَهْلَهُ, وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرِي لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ اللهُ وَخُذُ بِيَدِكَ ضِغْمًا فَأُضْرِب بِهِ عَوَلَا تَحَنَثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا أَ نِعْمَ ٱلْعَبَدُ إِنَّهُ وَ أَوَّابُ إِنَّهُ وَأَذُكُرْ عِبَدَنَا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَلَقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي ٱلْأَيْدِى وَٱلْأَبْصِيرِ فَي إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكُرِّي ٱلدِّارِ ﴿ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأُخْيَارِ ﴿ وَٱذْكُرُ إِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ وَكُلُّ مِنَ ٱلْأَخْيارِ ۞ هَاذَا ذِكُرُّ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَنَابِ (فَعَ جَنَّتِ عَدْنِ مُفَنَّحَةً لَمُمُ ٱلْأَبُورَبُ (٥٠) مُتَّكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابِ (١٥) ﴿ وَعِندُهُمْ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرَابُ ﴿ وَ هَنذَا مَا يُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ (٣٠) إِنَّ هَنَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ (١٥) هَـنَا وَإِنَّ لِلطَّنغِينَ لَشَرَّ مَثَابِ (٥٥) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيِثْسَ لَلْهَادُ (٥٦) هَلْدَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَاقٌ ﴿ وَأَخَرُ مِن شَكْلِهِ مَأْ وَأَخَرُ مِن شَكْلِهِ مَأْ وَأَجْ (٥٠) هَنذَا فَوْجُ مُقْنَحِمٌ مَّعَكُم لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا ٱلنَّارِ ١٠٥ قَالُواْ بَلُ أَنتُهُ لَا مَرْحَبًا بِكُرَّ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَّا فَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ نَ قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَنذَا فَزِدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنِّبارِ 📆

وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا نَرِىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرِارِ (ए) ٱتَّخَذَّنَهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ ﴿ اللَّهُ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرًّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴿ 6 رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ ﴿ ثَنَّ قُلْهُو نَبَوُّا ۗ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ أَنتُمُ عَنَّهُ مُعْرِضُونَ ﴿ إِلَّهُ مَاكَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلِإِ ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْنُصِمُونَ (٦٩) إِن يُوحَى إِلَى ٓ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ ١٠ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْكِةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴿ أَنَّ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ، سَجِدِينَ ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكِكُةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (٧٧) إِلَّا إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكِعْرِينَ (١٧) قَالَ يَاإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقُتُ بِيَدَى ۖ أَسُتَكُبَرْتَ أَمُ كُنْتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ (٥٥) قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ أَهُ خَلَقَنْنِي مِن بَّارٍ وَخَلَقَنْهُ مِن طِينٍ ﴿ فَالَ فَأَخُرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ ﴿ إِنَّ عَلَيْكَ لَعُنَتِي إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ اللَّهِ عَالَ رَبِّ فَأَنظِرُنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ فَا قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرينَ (١٠) إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ (١١) قَالَ فَبِعِزَّ نِكَ لَأُغُويِنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلِصِينَ ﴿ اللَّهِ عَبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلِصِينَ ﴿ اللَّهِ عَبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلِصِينَ





يرُضُهُ



أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ، لِلْإِسْلَمِ فَهُوَ عَلَى نُورِ مِّن رَّبِهِۦ فَوَيْلُ لِّلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أُوْلَيَإِكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ (٢٠٠) ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنَبًا مُّتَشَبِهًا مَّثَانِيَ نَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَونَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ، مِنْ هَادٍ ﴿ اللَّهُ أَفَمَن يَنَّقِى بِوَجِهِهِ عَلْمَ اللَّهُ مُوعَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّلِمِينَ ذُوقُولْ مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ اللهُ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (٢٥) فَأَذَا قَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيِأَ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكُبُرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدَ ضَّرَبْنَ اللَّهِ اسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَّعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴿ ثُلُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوجٍ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴿ إِنَّ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاء مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلِمًا لِرَجُلِ هَلَ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ بَلَ أَكُثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ اللهُ اللهُ



إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِئَابَ لِلنِّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَن ٱهْتَكَدَّك فَلِنَفْسِهِ } وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهم بِوَكِيلِ اللَّهُ اللَّهُ يَتُوفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمْتُ فِي مَنَامِهِا أَفَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرِي إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِّقَوْمِ يَنَفَكُرُونَ ﴿ أَمِ التَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَاءً قُلْ أُوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ شَيْ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَّهُ، مُلْكُ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحُدَهُ ٱشْمَأَزَّتَ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ۚ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَستَبُشِرُونَ فَي قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ أَنتَ تَحَكُّمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ، مَعَهُ، لَا فَنَدَوْلُ بِهِ عِن سُوِّءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَمُ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَمُ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ

وَبَدَا لَمُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهُزِءُونَ ﴿ فَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرٌّ دُعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ، عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِكَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ قُلُ قَالَمَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ نَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَا وَلَآءِ سَيْصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ أَوَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبُسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴿ وَاللَّهُ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّلْحِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ﴿ قُلْ يَعِبَادِى ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا نَقْنِطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ الله وَأَنِيبُواْ إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمْ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ فَيْ وَأَتَّبِعُواْ أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَبِّكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيكُمْ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونِ فَ أَن تَقُولَ نَفُسُ بَحَسْرَتِي عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّخِرِينَ (0)

أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ ٱللَّهَ هَدَىنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَّى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِى كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ بَلَى قَد جَّاءَتُكَ ءَايَتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسۡتَكۡبَرۡتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلۡجِنفِرِينَ (٥) وَبَوۡمَ ٱلۡقِيكَمَةِ تَرْى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسَوَدَّةٌ ٱلَّيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوَى لِلْمُتَكَبِّرِينَ أَنَّ وَيُنَجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّـقَوْلُ بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَثُّهُمُ ٱلشُّوَهُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أَنَّهُ ٱللَّهُ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ آنَ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ أَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ قُلُ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعَبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَاهِلُونَ ﴿ وَلَقَدُ أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنَ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (10) بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ ثَنَّ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدُرِهِ عِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ ثُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّمَوَاتُ مَطُويَّتُ مِنْ بِيَمِينِهِ مُنْ سُبْحَنَهُ وَتَعَكَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ 📆

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرِىٰ فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ اللُّهُ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِئْبُ وَجِأْيَءَ بِٱلنَّبِيِّنَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (وَ وَ وَفِيَّتَ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُو أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ (٧) وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ ا إِلَى جَهَنَّمَ رُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فُتِّحَتُ أَبُوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَئُهَا أَلَمُ يَأْتِكُمُ رُسُلٌ مِّنكُمُ يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمُ هَنذا قَالُوا بَلِي وَلَكِنَ حَقَّتَ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكِفِرِينَ (١٠) قِيلَ ٱدْخُلُواْ أَبُوكِ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ فَبِئْسَ مَثُوى ٱلْمُتَكِيِنَ اللهِ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حُتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِّحَتُ أَبُوَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُمَا سَلَمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ٧٠٠ وَقَالُواْ ٱلْحَكُمُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ, وَأَوْرَثِنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبُوّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآهُ فَنِعُمَ أَجْرُ ٱلْعَمِلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُر الْعَكِمِلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ



**فَأُغُفِرُ** لِلَّذِينَ وَجَةً ۞ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزُورَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَقِهِم ٱلسَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّئَاتِ يَوْمَبِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَونَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكُبُرُ مِن مَّقْتِكُمُ أَنفُسَكُمْ إِذ تُلْعُونَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ نَ قَالُواْ رَبِّنَا أَمَتَّنَا ٱثْنَتَايُنِ وَأَحْيَلْتَنَا ٱثْنَتَايُنِ فَٱعْتَرَفْنَا بِذُنُو بِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ ﴿ ذَٰلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ، كَفَرْتُمُّ وَإِن يُشَرَكُ بِهِ عَنُوْمِنُوا ۚ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيّ ٱلْكَبِيرِ ﴿ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ ءَايَتِهِ وَيُنزِكُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنيبُ شَ فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كُرَهَ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرَشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ولِيُنذِرَ يُوْمَ ٱلنَّلَاقِ أَنْ يَوْمَ هُم بَرِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْفَهَّارِ (١٦)

ٱلْيَوْمَ تُجُزَي كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيَوْمَ إِنَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ إِنَّ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْآزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينٌ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ اللهُ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَقَضِى بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ - لَا يَقَضُونَ بِشَىءٌ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ يَسِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ هُمْ أَشَدَ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ أَلَّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَأْتِيهِمْ رُسَلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (٢٠) وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسِى بِعَايَدِينَا وَسُلَطَانِ مُّبِينٍ اللهُ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَاحِرُ كَذَّابُ ﴿ فَكَا خَاءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ ٱقْتُلُواْ أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ, وَٱسۡتَحْيُواْ نِسَاءَهُمُ وَمَا كَيْدُ ٱلْجِنْدِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ٥٠ عد گظمین 🕸

وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِي أَقَتُلُ مُوسِى وَلْيَدُعُ رَبَّهُ ۖ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ وَأَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ أَنَ وَقَالَ مُوسِى إِنِّي عُدْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنَ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُمُ إِيمَانَهُ، أَنْقَتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي ٱللَّهُ وَقَد جَّاءَكُم بِٱلْبَيِّنَتِ مِن رَّبِّكُمْ ۖ وَإِن يَكُ كَندِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُذَّابٌ ﴿ اللَّهُ يَقُومِ لَكُمُ ٱلْمُلَكُ ٱلْيَوْمَ ظَهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنَ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرِي وَمَا أَهَدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (٢٩) وَقَالَ ٱلَّذِى ءَامَنَ يَكُوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ شَ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَتُمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ اللهِ وَيَنقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ نُومَ ٱلنَّنَادِ ﴿ يُومَ تُولُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيٍّ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ اللَّهِ



﴿ وَيَنْقُومِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنِّارِ (أَنَّ تَدْعُونَنِي لِأَكَفُرَ بِٱللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفِّرِ ثِنَ لَاجَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ, دَعُوَّةٌ فِي ٱلدُّنْسِا وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ الله فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ ﴿ فَوَقَالُهُ ٱللَّهُ سَيِّءَاتِ مَا مَكِرُواً وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ فَي ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ ٱدْخُلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴿ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلنِّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَتَوُّا لِلَّذِينَ ٱسۡتَكَبُرُواْ إِنَّا كُنَّا لَكُمُ تَبَعًا فَهَلُ أَنتُم ثُمُغُنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنِّارِ فَي قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُواْ إِنَّا كُلُّ فِيهَآ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكُم بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنِّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ

قَالُواْ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُواْ بَكِيْ قَالُواْ فَادْعُوا وَمَا دُعَتَوُا ٱلْجِعْمِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ نَ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيِا وَيُوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشَّهَادُ ﴿ فَ يَوْمَ لَا تَنفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ وَلَهُمُ ٱللَّعَنَدُ وَلَهُمْ سُوَءُ ٱلدِّارِ (٢٥) وَلَقَدُ ءَائَيْنَا مُوسِّى ٱلْهُدَىٰ وَأُوۡرَثُنَا بَنِي إِسۡرَءِيلَ ٱلۡكِتَبَ رَبُنَ هُدًى وَذِكْرِي لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ وَهُ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱسۡتَغُفِر لِّذَنبِكَ وَسَبِّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكِرِ وَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانِ أَتَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانِ أَتَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ مَّا هُم بِبَلِغِيهِ فَأَسْتَعِذُ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّكِمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ لَهُ لَخُلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنِّاسِ وَلَكِنَّ أَكَثَرُ ٱلنِّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّىٰلِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيَءُ قَلِيلًا مَّا يَتَذَكَّرُونَ مَنَ

وَاسْتَغْفِرَ لِذَنْبِكَ وجة ۞

انفرد بها أبوعمرو

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَانِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكُتُر ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُورُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَقِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ أَلَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلبَّاسِ وَلَكِكَنَّ أَكْثَر أَلْبًاسِ لَا يَشَكُّرُونَ اللَّهِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُو فَأَنِّي تُؤْفَكُونَ الله كَذَالِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ اللهُ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُم أَللَهُ رَبُّكُم أَللَهُ رَبُّكُم أَللَهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ هُوَ ٱلْحَتْ لَا إِلَنَّهُ إِلَّا هُوَ فَادَّعُوهُ وَ مُغَلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ الْمُحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ ﴿ اللَّهِ مُعَالِمِينَ ﴿ اللَّهِ مُعَالًى اللَّهِ مُعَالًا اللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهِ مُعَالِمِينَ اللَّهُ اللَّهِ مُعَالِمِينَ اللَّهُ اللَّهِ مُعَالًى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَالًى اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُعَالًى اللَّهُ اللَّهُ مُعَالًى اللَّهُ اللَّهُ مُعَالًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَالًى اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّالِي اللللللَّا الللللَّهُ اللللل إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعَبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ نِي ٱلْبَيِّنَاتُ مِن رَّبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسُلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ أَنْ أُسُلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ





وجة ۞و۞ ٱلۡكَفِرُونَ ۗڿ لۡكَفِرُونَ بِشَـمِ



فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمُرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْهِ إِمَصَابِيحَ وَحِفْظا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللهُ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنَذَرْتُكُمْ صَعِقَةً مِثْلَ صَعِقَةِ عَادِ وَثَمُودَ شَ إِذ جَاءَتُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلَفِهِمُ أَلَّا تَعَبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهَ ۚ قَالُواْ لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَيْهِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ - كَنفِرُونَ ﴿ فَأَمَّا عَادُّ فَأَسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ نَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمُ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمُ قُوَّةً وَكَانُواْ بِاينِنَا يَجَحَدُونَ أَنُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامِ نَحْسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزِي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَ وَهُمَ لَا يُنْصَرُونَ أَنَّ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَى عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ أَنُ وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ اللَّهِ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعَدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ أَلَا حَتَّىٰ إِذَا مَاجَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ نَ

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْناً قَالُواْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُو خَلَقَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ شَ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا آبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ الله وَذَالِكُو ظُنُّكُو ٱلَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُو أَرْدَىكُو فَأَصَبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ ثُنَّ فَإِن يَصُّ بِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوكِي لَمُّمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴿ اللَّهُ وَقَيَّضَا لَمُعْتَبِينَ ﴿ اللَّهُ مُ الْمُعْتَبِينَ الْمُعْتَبِينَ اللَّهُ اللَّهُ مُ قُرُنَآءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمِ ٱلْقَوْلُ فِي أُمَدِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسُ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ (٢٥) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِهَنَدَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوَّا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴿ ثَنَّ فَلَنَّذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ثُلَّ ذَلِكَ جَزَآهُ اللَّهِ عَزَآهُ أَعْدَاءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُّ هَامُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ جَزَاءً مِمَا كَانُواْ بِعَايَلِنَا يَجْعَدُونَ هُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنَا أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنس نَجْعَلْهُمَا تَحُتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

انفرد بها الــدوري

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَتَنَزُّلُ عَلَيْهِمِ ٱلْمَلَيْهِ كُ أَلَّا تَحَافُواْ وَلَا تَحَرَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَـُدُونَ ﴿ يَكُنُ أَوْلِيـَاؤُكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمُ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿ ثُلُا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴿ ثُلَّا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴿ ثُلَّ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَا شَنَّوَى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدۡفَعۡ بِٱلَّتِي هِيَ ٱحۡسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيۡنَكَ وَبَيۡنَهُۥ عَكَوَةٌ كَأَنَّهُۥ وَلِيُّ حَمِيمٌ لِي وَمَا يُلَقَّنِهَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّنِهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (٢٥) وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيَطُانِ نَزْعُ فَاسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ مُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ شَ وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلَّيَـٰ لُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّهُمُ شُو وَٱلْقَهَرُ لَا شَنْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسۡجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمُ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ إِنَّ فَإِنِ ٱسۡتَكَبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ إِلَيْ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ وَ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهِارِ وَهُمْ لَا يَسْتَعُمُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَمِنْ ءَايَنِهِ وَأَنَّكَ تَرَّى ٱلْأَرْضَ خَلْشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡ تَزَّتۡ وَرَبَتُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِى أَحۡيَاهَا لَمُحۡي ٱلۡمَوۡتِي ۚ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا أَهُنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنِّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُمْ ۖ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَ هُمَّ ۗ وَإِنَّهُ وَلَكِنَابٌ عَزِينٌ ١٠ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ مَا يُعَالُ مِنْ حَكِيمِ حَمِيدٍ (كُلُّ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمِ (اللَّ وَلَوْجَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَنُهُ ﴿ عَالَمُعَمِيُّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدِّي وَشِفَآءً وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى أَوْلَيْبِكَ يْنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ( وَ وَلَقَدُ ءَانَيْنَا مُوسَّى ٱلْكِئَبَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيبِ (فَ) مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ } وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ





فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمُ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزُورَجًا يَذُرَؤُكُمْ فِيدٍ لَيْسَ كُمِثْلِهِ، شَيْ أَ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١١٠ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ، بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عَنُوحًا وَٱلَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ ـ إِبْرَهِيمَ وَمُوسِى وَعِيسِيٌّ أَنْ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا نَنَفَرَقُواْ فِيهِ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ٱللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ شَ وَمَا نَفَرَقُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُّ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى لَّقَضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِئْبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيبِ (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَلِذَلِكَ فَأَدْعُ وَٱسۡتَقِمۡ كَمَا أُمِرۡتُ ۖ وَلَا نَنَّبِعُ أَهُوٓآءَهُمُ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَبٍّ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ (١٥)

وَٱلَّذِينَ يُحَآجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسۡتُجِيبَ لَهُۥ حُجَّنَّهُمْ دَاحِضَةً عِندَ رَبِّهُمْ وَعَلَيْهُمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدٌ اللهُ ٱلَّذِى أَنزَلَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَّ وَمَا يُدّرِيكُ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيتُ ﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ١ ٱللَّهُ لَطِيفُ مِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَآمُ وَهُو ٱلْقَوِي ٱلْعَزِيزُ الله مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ, فِي حَرْتِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنيا نُؤْتِهُ مِنْهَا وَمَا لَهُ. فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَّصِيبِ أَنَّ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ وَأُ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلًا كَلِمَةُ ٱلْفَصِّلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِ ۖ لَهُمْ مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُٱلْكَبِيرُ (٢٢)

ذَلِكَ ٱلَّذِي يَبَشُرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتُّ قُللَّا أَسْئُلُكُورُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبِيُّ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدُ لَهُ، فِيهَا حُسَنًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ (٢٠٠ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرِي عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَا إِ ٱللَّهُ يَغْتِمْ عَلَى قَلْبِكُ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ ۚ إِنَّهُ ، عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ (٢٤) وَهُوَ ٱلَّذِى يَقْبَلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيَّاتِ وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ (٢٥) وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَلِهِ عَ وَٱلْكَفِرُونَ لَكُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿ وَكُو بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَلَمْ فَوْ الْأَرْضِ وَلَكِن يُنزِلُ بِقَدَرِمَّا يَشَآهُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ عَلَا مِعَادِهِ عَ خَبِيرًا بَصِيرٌ (٧٧) وَهُو ٱلَّذِي يُنزِلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ وَهُو الْوَلِيُ الْحَمِيدُ (١٠) وَمِنْ ءَايَنِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَاتَبَةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمَ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ (٢٥) وَمَا أَصَنَبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ اللهِ

كَشَاءُ إِنَّهُ

وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلْجُوَارِ عِنِ ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَى (٢٣) إِن يَشَأْ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ - إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينَتٍ لِّكُلِّ صَبّارٍ شَكُورٍ اللهُ أَوُ يُوبِقَهُنَّ بِمَا كَسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرِ (٢٤) وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَانِنَا مَا لَهُم مِّن مِّحِيصٍ (٢٥) فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَا عُلَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهُمَ يَتُوكَّلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يَجُنَنِبُونَ كَبَيْرِ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبِّهُمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورِي بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغَىٰ هُمْ يَنْكُورُونَ ﴿ وَ كَا وَجَزَّوُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ، عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ، لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ وَلَمَن ٱنْكَسَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَأُوْلَيْهِ كَمَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ (أَنَّ) إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أَوْلَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٠) وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ (عَنَى وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ، مِن وَلِيِّ مِّنُ بَعَدِهِ ۗ وَتَرَى ٱلظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَىٰ مَرَدِّ مِّن سَبِيلِ ﴿ لَكَا مَرَدِّ مِّن سَبِيلِ لم يعدكاً لأُعَلَمِ





وَٱلَّذِى نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَنشَرْنَا بِهِ، بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَالِكَ تُخْرَجُونَ شَ وَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَا تَرْكَبُونَ ﴿ لِلَّا لِتَسْتَوْءُا عَلَى ظُهُورِهِ عَلَى طُهُورِهِ ع ثُمَّ تَذُكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَنَدَا وَمَاكُنَّا لَهُ، مُقْرِنِينَ ﴿ ثَنَّ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴿ وَجَعَلُواْ لَهُ، مِنْ عِبَادِهِ عَجُزُءًا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ أَمِ أَمِّخَذَ مِمَّا يَغَلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَلَكُم بِٱلْبَنِينَ أَنْ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَن مَثَلًا ظَلَّ وَجُهُهُ. مُسْوَدًّا وَهُو كَظِيمٌ ﴿ أَوَمَن يَنشُؤُا فِ ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينِ ١٨ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَهِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَامًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكُنُّ شَهَادَ أَيُّهُمْ وَيُسْتَكُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْمَنُ مَا عَبَدُنَهُمَّ مَّا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخُرُصُونَ ﴿ ثُنَّ أُمْ ءَانَيْنَاهُمْ كِتَنْبًا مِّن قَبُلِهِ، فَهُم بِهِ، مُسْتَمْسِكُونَ أَنَّ بَلْ قَالُواْ إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا عَلَى أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَى ءَاثِرِهِم ثُمُهَتَدُونَ (٢٢)

وَكَذَالِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُّوهَا إِنَّا وَجَدُنَا ءَابَآءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلَى ءَا ثِرْهِم ثُمُقْتَدُونَ شَ ﴿ قُلِ أُولَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُواْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ إِنَّا فَأَنْفَمَّنَا مِنْهُمَّ فَأَنْظُرَ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ وَهُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ مَسَهُدِينِ (٧٧) وَجَعَلَهَا كَلِمَةُ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ عَلَيْهُمْ يَرْجِعُونَ (١٨) بَلَ مَتَّعْتُ هَنُولَاآءِ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ مُّبِينُ (٢٩) وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنَدَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيم ﴿ اللَّهُ أَهُمَّ الْمُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتُ رَبِّكَ نَحَنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنَيْا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَتٍ لِيَـتَّخِذَ بَعُضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ وَلُولًا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سَقْفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَادِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ شَيَّ

وَلَثُيُوتِهِمْ أَبُوابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكُونَ إِنَّ وَزُخْرُفًا وَإِن حُكُلُ ذَالِكَ لَمَا مَتَاعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيِأْ وَٱلْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَشَ وَمَن يَعَشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْكِن نُقَيِّضَ لَهُ الشَّعْكَا اللَّمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ فَهُوَ لَهُ وَلَهُ وَيِنُّ إِنَّ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّ ونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُم مُّهُ مَلَدُونَ ﴿ اللَّهُ حَتَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَكَيُّتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ ﴿ اللَّهُ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهُدِى ٱلْعُمْىَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم ثَّمَنْفَقِمُونَ ﴿ إِنَّ أَوْ نُرِيَّكُ ٱلَّذِي وَعَدُنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقَتَدِرُونَ (٢٤) فَأَسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِى أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ ثَنَّ وَإِنَّهُ وَلَا كُرُّ لُّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْعُلُونَ ﴿ وَسَعُلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ مِن رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَانِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿ وَكُلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسِى بِعَايَدِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِا يُهِ عَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (١٠) فَامَّا جَآءَهُم بِعَايَانِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ (١٠)



وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَأُتَّبِعُونِ ۗ هَٰذَا صِرَطٌّ مُّسْتَقِيمٌ ١ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِنَّهُ, لَكُمْ عَدُو مُعْمِينٌ اللهُ وَلَمَّا جَآءَ عِيهِي بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَد جِّئُتُكُم بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْنَلِفُونَ فِيلِّهِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللهُ الله هُوَ رَبِّي وَرَيُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنذا صِرَطُ مُسْتَقِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّحْزَابُ مِنْ بَيْنِهُمُّ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمِ أَلِيمِ اللهِ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ شَ ٱلْأَخِلَّاءُ يَوْمَهِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُقُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ يَعِبَادِي لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحَنَّزَنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايَدِنَا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ (أَنَّ الْدَخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُوْ يَّحُ بَرُونَ اللهُ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبِ وَأَكُوابٍ لَمُ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِى ٱلْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعَيْثُ وَٱنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثُتُّمُوهَا بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ لَكُورُ فِيهَا فَكِكَهَدُّ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ اللَّهِ مَلُونَ مَا تَأْكُلُونَ ﴿ اللَّهُ مَلُونَ اللَّهُ مَا تَأْكُلُونَ اللَّهُ مَا تَأْكُلُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا تَأْكُلُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَأْكُلُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَأْكُلُونَ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّلَا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



وجة ٥ و ٥ يعَلَمُونَّ ﴿ عَلَمُونَ بِسْحِاً



وَأَن لَّا تَعَلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنِّي ءَاتِكُمْ بِسُلَطَانِ مُّبِينٍ ﴿ وَإِنِّي عُدْتُ بِرَيِّى وَرَبِّكُرُ أَن تَرْجُمُونِ (٢٠) وَإِن لَّمْ نُؤْمِنُواْ لِى فَأَعْنَزِلُونِ (٢٦) فَدَعَا رَبَّهُ, أَنَّ هَا وُلَآءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ ﴿ ثَالَ فَأَسْرِ بِعِبَادِى لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَبَعُونَ (٢٣) وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهُوًا إِنَّهُمْ جُندُ مُّغْرَقُونَ (٢٤) كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (٢٥) وَزُرُوعٍ وَمَقَامِ كُرِيمِ (٢٦) وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ (٧٧) كَذَالِكَ وَأَوْرَثَنَاهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ (٧٨) فَمَا بَكَتُ عَلَيْهِم ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظرِينَ ﴿ وَ كَا لَا نُوا مُنظرِينَ وَ إِنَّ وَلَقَدُ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَةِ يلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ شَيَّ مِن فِرْعَوْكَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَاكِمِينَ (٢٦) وَءَانَيْنَهُم مِّنَ ٱلْآينَتِ مَا فِيهِ بَكَوُّا مُّبِيثُ إِنَّ هَاؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ ﴿ إِنَّ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولِي وَمَا نَعَنُ بِمُنشَرِينَ (٢٥) فَأْتُواْ بِعَابَآيِنَا إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ (٣٦) أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَاهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ اللهُ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ (٣٨) مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَنَّ أَكْتُرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٢٠٠ لم يعدلَيَقُولُونَ





قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ عَمْ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا بَنِي إِسْرَاءِيلَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَ اَيَّنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ ۖ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْلَلِفُونَ اللهُ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَأُتَّبِعُهَا وَلَا نَتَّبِعُ أَهْوَاءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٌ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ أَنَّ هَنَذَا بَصَنَّيْرُ لِلنِّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَوَآءٌ تَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَآءَ مَا يَعَكُمُونَ ﴿ إِنَّ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (٢٢)

أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَاهَهُ هُوَكُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ ، وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ ، غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَذَّكُّرُونَ (٣٣) وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّ نَيا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا ٱلدَّهُرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ وَإِذَا نُتَّكَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنْنَا بَيَّنَتِ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱئْتُواْ بِعَابَآبِنَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (٢٥) قُلِ ٱللَّهُ يُحِيدِكُو ثُمَّ يُمِيتُكُو ثُمَّ يَجَمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِكَنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٢٦) وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَنَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَهِذِ يَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ (٧٧) وَتَرِي كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِنْبِهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَوُنَ مَاكُنْمُ تَعَمَلُونَ ﴿ اللَّهُ هَاذَا كِنَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٢٩) فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُدُخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَلَاكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَفَامَرُ تَكُنُّ ءَايَنِي تُتَلَى عَلَيْكُمْ فَٱسْتَكْبَرْتُمُ وَكُنْتُمْ قَوْمًا تُجَرِمِينَ (٢١) وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَتُّ وٱلسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمُ مَّا نَدُرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحَنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ (٣٠)



وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادِتِهِمْ كِفِرِينَ ﴿ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ هَلَاا سِحْرُ مُّبِينُ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرِيلُمُ قُلْ إِنِ أَفْتَرَيْثُهُ فَلَ تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعَلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيدِ كَفَي بِهِ عَلَم مِيدًا بَيْني وَبَيْنَكُورُ وَهُو اللَّهُ فُورُ الرَّحِيمُ ﴿ قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمِّ إِنْ أَنَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَىَّ وَمَا أَنَا ا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ عَالِمُ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنُ بَنِي إِسْرَةِ يلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ عَامَنَ وَأَسْتَكُبَرُثُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ أَنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ عَ فَسَيَقُولُونَ هَنَدًا إِفْكُ قَدِيمٌ اللهِ وَمِن قَبْلِهِ عَكَنْبُ مُوسِى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَلَا كِتَكُ مُصَدِقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيَكْنَذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَيُشْرِي لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحُنَوْنَ شَ أُوْلَيْهَكَ أَصِّحَكُ ٱلْجُنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (١)

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حُسِّنًا مَلَتُهُ أُمُّهُ كُرْهُا وَوَضَعَتْهُ كَرْهَا وَحَمَّلُهُ، وَفِصَالُهُ، تَلَاثُونَ شَهَرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ، وَبَلَغَ أَرْبِعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشَكُر نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنَّ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَالُهُ وَأَصَّالِحَ لِي فِي ذُرِّيَّتَى إِنِّي تُبُتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ أَوْلَ إِلَّى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ يُنَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنُ مَا عَمِلُواْ وَيُتَجَاوَزُ عَن سَيِّعَاتِهِمْ فِي أَصْحَبِ ٱلْجَنَّةِ وَعْدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنَ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيَلَكَ ءَامِنَ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَنَدَا إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ أُوْلَئِيكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمِ ٱلْقَوْلُ فِي أُمَرٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَّا عَمِلُوا ۗ وَلِيُوفِيَّهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (١٦) وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلبَّارِ أَذَهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيِا وَٱسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنْنُمْ نَفْشُقُونَ ﴿







إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَامُ وَٱلنَّارُ مَثْوَى لَمُمْ إِنَّ وَكَأَيِّنْ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَظِكَ ٱلَّتِي أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكُنْكُمُ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ اللَّ أَفَهَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ عَمَن زُيِّنَ لَهُ، سُوَءُ عَمَلِهِ وَٱنَّبَعُواْ أَهُوآ ءَهُم ﴿ مَا مَثُلُ الْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنْهَرٌ مِن مَّآءِ غَيْرِءَاسِنِ وَأَنْهَرٌ مِّن لَّبَنِ لَّمْ يَنْغَيَّرُ طَعْمُهُ. وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرِ لَّذَةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارُ مِّنْ عَسَلِ مُّصَفًى وَلَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ كُمَنْ هُوَ خَلِدٌ فِي ٱلْبَارِ وَسُقُواْ مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ (١٥) وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱتَّبَعُواْ أَهْوَآءَهُمْ لِلَّهِ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْاْ زَادَهُمْ هُدًى وَءَانَاهُمْ تَقُولُهُمْ فَهُلُ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَةً فَقَد جَالِ أَشْرَاطُهَا فَأَنِي هُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكُرِيهُمْ اللهُ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِر لِّذَنَّبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثُونَكُمْ اللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثُونَكُمْ اللَّهِ

<u>واُسْتَغْفِّر لِلْدُنْبِكَ</u> وجَهُ<sup>®</sup> ۞

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْلَا نُزَّلَت شُورَةً ۖ فَإِذَا أُنزِلَت شُورَةً ۗ تُحَكَّمَةٌ وَذُكِرَ فِهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ اللهُ عَلَيْ وَقُولًا مَّعَ رُوفُ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمَارُ فَلَوْ صَكَفُواْ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ (أَنَّ) فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تُولَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ﴿ ثُنَّ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ﴿ اللَّهُ الْكُلُّ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقَفَا لُهَا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ٱرْتَدُّواْ عَلَىٰ أَدُبِرِهِم مِّنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ۗ ٱلشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأُمْلِي لَهُمْ وَهُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كُرهُواْ مَا نَزَّكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرَ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارَهُمْ اللهُ فَكَيْفَ إِذَا تُوفَّتُهُمُ ٱلْمَكَيِّكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكُرُهُمْ اللَّهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُواْ مَا أَسْخَطُ ٱللَّهَ وَكِرِهُواْ رِضُوانَهُ، فَأَحْبَطُ أَعْمَالُهُمْ اللهُ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْغَنَهُمْ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ أَضْغَنَهُمْ

انفرد بها أبوعمرو



وجة ۞ و۞ أَمْثُلُكُمُّ إِنَّا مُثْلُكُمُ بِشَـمِا



إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهُمْ فَمَن تَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ أَ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَلَهَ عَلَيْهِ ٱللَّهَ فَسَيُوْتِيهِ ٱجْرًا عَظِيمًا نَ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمُو لُنَا وَأَهْلُونَا فَأُسْتَغْفِر لَّنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِ مِ مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١ أَلُ ظُنَنتُمْ أَن لَن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُبِّينَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظُنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴿ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَاإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكِيفِرِينَ سَعِيرًا (أَنَّ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لَمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَاكَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ سَكَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونِ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِلَى مَعَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعَكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَكُمَ ٱللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَكَ ٱللَّهُ مِن قَبُّلُ فَسَيَقُولُونَ بَلِ تَحَسُّدُونَنَا بَلُ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قِلِيلًا ٥

فَأُسْتَغَفِرُ لَنَا

قُل لِلمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمِ أُولِى بَأْسِ شَدِيدٍ نُقَائِلُونَهُمْ أَوْ نُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كُمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ لَيْ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، يُدْخِلَهُ جَنَّتٍ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ ﴿ لَّقَدْ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعَتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتُحًا قَرِيبًا ۞ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكُفَّ أَيدِي ٱلبَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ وَأُخْرِىٰ لَمُ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا أَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ وَلَوْقَاتَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّوا ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (٢٠٠٠ سُنَّةً ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبَدِيلًا ﴿ثَرُ

وَهُوَ ٱلَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بَطْن مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ اللَّهُ مُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدَى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مِحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَآهُ مُّوْمِنَاتُ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّهُ إِغَيْرِ عِلْمِ لِيُدُخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَن يَشَآءُ لُوْ تَـزَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ وَ اللَّهِ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِم ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَهُ، عَلَىٰ رَسُولِهِ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلنَّقُوىٰ وَكَانُواْ أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لْقَد صَّدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّهُ إِل إِلْحَقِّ لَتَدُخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُعَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعَلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّدْ وَكُفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّ

انفرد بها أبوعمرو



وجة ٥و٥ عُظِيمًا يَنا عُظِيمًا بِشَـ

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُواْ حَتَّى تَغَرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَنُصَبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَكِمِينَ ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرِ مِنَ ٱلْأَمْنِ لَعَنِيُّمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلَّإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفُرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ٥ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللهِ وَإِن طَآبِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصَلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِنَّ بَعَتَ إِحْدِنْهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرِىٰ فَقَائِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتُ فَأَصَلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ وَ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخُويَكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَنَ يَنَايُهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَايسَخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَآءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُواْ أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنَابَرُواْ بِٱلْأَلْقَابِ بِنُّسَ ٱلِأَسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُب قَأُولَيْكِ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ أَن



وجة <u>۞و۞</u> تَعُمَلُونٌ قَرَ تَعُمَلُونَ بِشَعِ







وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ﴿ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ ثَّخَٰلِفٍ ﴿ أَيُوَّفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ﴿ فَي قُئِلَ ٱلْخَرَّصُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَمْرَةً إِسَاهُونَ يَسْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ (١٦) يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْنَنُونَ (١٦) ذُوقُواْ فِنْنَتَكُمْ هَاذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَسَتَعَجِلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتِ وَعُيُونٍ (أُن عَاخِذِينَ مَا عَانَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُعْسِنِينَ أَنُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿ أَلَا لَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿ إِنَّ وَبِٱلْأَسْجَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (١٨) وَفِي أَمْوَ لِهِمْ حَقُّ لِّلسَّابِلِ وَٱلْمَحْرُومِ (١٩) وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَتُ لِّلْمُوقِنِينَ (٢٠) وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (٢١) وَفِي ٱلسَّمَآ ِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (٢٢) فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُۥ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ نَنطِقُونَ (٢٣) هَلْ أَنَاكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ (١٤) إِذ دَّخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا ۚ قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ (٢٥) فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ عَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ (٢٠) فَقَرَّبَهُ, إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (٧٧) فَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفَّ وَبَشَّ رُوهُ بِغُكِم عَلِيمِ (٢٨) فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجُهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ وَ قَالُواْ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ مُوا ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ

💆 ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ قَالُواْ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ مُجْرِمِينَ (٢٧) لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينٍ (٣٣) مُسَوَّمَةً عِندَ رَيِكَ لِلْمُسْرِفِينَ (٣٤) فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٣٥) فَمَا وَجَدُنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَمَرَكْنَا فِيهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿ وَفِي مُوسِى إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ مُّبِينِ (٢٨) فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَحِرٌ أُوَّ بَحَنُونٌ (٢٩) فَأَخَذُنَهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذُنَهُمْ فِ ٱلْمَعِ وَهُو مُلِيمٌ فِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِم ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ (اللهُ مَا نَذَرُمِن شَيْءٍ أَنَتُ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ (١٠) وَفِي تَمُودَ إِذْ قِيلَ لَمُمْ تَمَنَّعُواْ حَتَّى حِينٍ (٢) فَعَتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿ فَا ٱسۡتَطَاعُواْ مِن قِيَامِ وَمَا كَانُواْ مُننَصِرِينَ ﴿ وَقَوْمٍ نُوحٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ (كُ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ (١٤) وَالْأَرْضَ فَرَشَّنَهَا فَنِعُمَ ٱلْمَاهِدُونَ (١) وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ نَذَّكُرُونَ (فَعَ فَفِرُّوا إِلَى ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (٥٠) وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىهَا ءَاخَرَ ۗ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿



وجة <u>۞ و</u> يوعكون والا يوعكون بِسَ

أَفَسِحْرُ هَاذَآ أَمْ أَنتُهُ لَا نُبْصِرُونَ ۞ ٱصْلَوْهَا فَأَصْبُرُواْ أَوْ لَا تَصْبِرُواْ سَوَاءً عَلَيْكُمْ إِنَّمَا يَجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 📆 إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَعِيمٍ ﴿ فَكَلِّهِينَ بِمَاءَانَاهُمُ رَبُّهُمُ وَوَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ١٠ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيتَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ مُتَكِينَ عَلَى شُرُرِ مَصْفُوفَةٍ وَزُوَّجْنَا لَهُم بِحُورٍ عِينِ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنْبَعُنَهُمْ ذُرِّيَّنِهِم بِإِيمَنٍ ٱلْحَقْنَا جِهِمْ ذُرِّيَنْهِمْ وَمَا أَلَنْنَهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كُلُّ ٱمْرِيمٍ عِاكَسَبَ رَهِينُ (١٦) وَأَمَدُدْنَاهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمِ مِّمَّا يَشَّنَهُونَ (٢٦) يَلْنَزَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغُو فِبهَا وَلَا تَأْشِيمُ إِنَّ ﴿ وَيَظُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ ا لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُوْلُونٌ مَّكُنُونٌ ﴿ إِنَّ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَسَاءَلُونَ (٢٥) قَالُواْ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (٢٦) فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَىٰنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴿ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ، هُوَ ٱلْبَرُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِّ رَيِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَحْنُونٍ (٢٥) أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّنْرَبُّصُ بِهِ، رَيْبَ ٱلْمَنُونِ (٢٠) قُلُ تَرَبَّصُواْ فَإِنِي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ (٣١)

نفرد ہا أبوعمرو









خَسْعًا أَبْصَارُهُمْ يَغْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجَدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ﴿ مُّ مُطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ مِ يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَلَا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ كَذَّاتُ وَ مَنْكُهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكُذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجِّنُونٌ وَٱزْدُجِرَ ﴿ فَكَا فَدَعَا رَبَّهُ, أَنِّي مَغُلُوبٌ فَٱنْضِرِّ ﴿ فَفَنْحَنَا أَبُوكِ ٱلسَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِرِ ا وَفَجِّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا فَٱلْنَقَى ٱلْمَآءُ عَلَى أَمْرِ قَدْ قُدِرَ اللهِ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أُلُورِجٍ وَدُسُرِ ﴿ ثُنَّ تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ (١٤) وَلَقَد تَّرَكُنكهَا ءَايَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرِ (١٥) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١٦٠ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ الله كَذَّبَتْ عَادُّ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ الله إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرِ ﴿ أَنَا لَكَاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَغُلِ مُّنقَعِرِ (٢٠) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (٢١) وَلَقَدُ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلدِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ (٢٢) كَذَّبَت ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ (٢٣) فَقَالُوا أَبشَرَك مِّنَا وَاحِدًا نَّتِبَعُهُ وإِنَّا إِذَا لَّغِي ضَلَالِ وَسُعُرِ (١٤) أَ • لَقِي ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَكَذَّابُ أَشِرُ (٢٥) سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ ٱلْكُذَّابُ ٱلْأَشِرُ (٢٦) إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّاقَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَٱرْتَقِبْهُمْ وَٱصْطَبْر (٧٧)

أُولُقِيَ

وَنَيِنَّهُمْ أَنَّ ٱلْمَاءَ قِسْمَةُ بِيِّنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ مُحْنَضَرٌ (١٨) فَنَادَوْا صَاحِبُهُمْ فَنَعَاطَىٰ فَعَقَرَ (٢٩) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (٣٠) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَحِدَةً فَكَانُواْ كَهَشِيمِ ٱلْمُحْنَظِيرِ (٣) وَلَقَدُ يَسَرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ ﴿ ثُنَّ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنَّذُرِ ﴿ ثُنَّ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ حَاصِبًا إِلَّا ءَالَ لُوطِّ نَجَيَّنَاهُم بِسَحَرِ ١٠٠ نِعْمَةً مِّنْ عِندِنَا أَ كَذَالِكَ نَجْزِى مَن شَكَرَ ﴿ وَلَقَدُ أَنَذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِٱلنُّذُرِ إِنَّ وَلَقَدُ رَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ عَظَمَسْنَا أَعَيْنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّهُ وَلَقَد صَّبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ﴿ ١٨ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ وَ اللَّهِ كَا لَكُ لَا لَكُ لِللَّهِ فَهُلَ مِن مُّدَّكِرٍ فَ وَلَقَد جَا عَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ (١٤) كَذَّبُواْ بِعَايِتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَاهُمُ أَخْذَ عَرِيزِ مُّ قَنَدِرٍ لَهُ أَكُفًا أَكُفًا أَكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَوْلَتِهِكُمُ أَمْ لَكُمُ بَرَآءَةً فِي ٱلزُّبُرِ اللَّهُ الْمُرْيَقُولُونَ نَحَنُ جَمِيعٌ مُّنكَصِرٌ لِكَ سَيْهَزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُّونَ ٱلدُّبُرَ (فَ) بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدُهَى وَأَمَرُّ (٢٦) إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ (٧٤) يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ (١٤) إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرِ (١٤)





يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمِهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَصِي وَٱلْأَقْدَامِ (اللَّهُ فَيَأْيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ هَٰ هَٰذِهِ حَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ (٢٤) يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانِ (٤٤) فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (فَ) وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَّنَانِ (فَ) فَبِأَيِّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٧٤) ذَوَاتَا أَفْنَانٍ (١٨) فَبِأَيِّءَ الآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ (١٤) فِيهمَاعَيْنَانِ تَجْرِيَانِ نَ فَإِلَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ نَ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ (٧٥) فَبِأَيَّءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣٥) مُتَّكِعِينَ عَلَىٰ فُرُشِ بَطَآبِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِ وَجَنَى ٱلْجَنَّنَيْنِ دَانِ ﴿ فَا فَبِأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٥٥) فِيهِنَّ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنُّ أَنُّ أَنُّ فَيِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ كُنَّ كُأَنَّهُ نَ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ (٥) فَبِأَيِّءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ (٥) هَلْ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ﴿ فَإِلَّا مَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّانِ اللهُ فَإِلَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٦٣) مُدْهَامَّتَانِ (٦٤) فَبِأَيِّءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٦٥) فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿ ثُنَّ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ ثُلَّا



يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُّخَلَّدُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِأَكُوابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهَا وَلَا يُنزَفُونَ اللهُ وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ (٢٠) وَلَمْدِ طِيْرِ مِّمَا يَشْتَهُونَ (٢١) وَحُورٌ عِينٌ (٢٧) كَأَمْثَ لِ ٱللَّوَٰ لُو ٱلْمَكْنُونِ (٢٣) جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (٢٤) لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُواً وَلَا تَأْثِيمًا (٢٠) إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا سَلَمًا وَأَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ مَا أَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ (٧٧) فِي سِدْرِ مَّغَضُودِ (٨٨) وَطَلْحٍ مَّنضُودِ (٢٩) وَظِلِّ مَّنْدُودِ أَنَّ وَمَآءِ مَّسَكُوبِ (٢٦) وَفَكِكَهَةِ كَثِيرَةٍ (٢٣) لَّامَقُطُوعَةٍ وَلَا مَنُوعَةِ (٣٣) وَفُرُشٍ مَّرُفُوعَةٍ (٣٤) إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَآءَ (٣٥) فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا (٢٦) عُرُبًا أَتْرَابًا (٧٧) لِأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ (٢٦) ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَثُلَّةً مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ﴿ وَأَصْعَبُ ٱلشِّمَالِّ مَا أَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ (١٤) فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ (٢٤) وَظِلِّ مِن يَحْمُومِ (٢٤) لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّا إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُتَرَفِينَ (6) وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْجِنْثِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِذَا مُتَنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَ.نَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ إِنَّ أَوْءَابَآؤُنَا ٱلْأُوَّلُونَ ﴿ لَكُنَّ قُلْ إِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ﴿ إِنَّ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَنتِ يَوْمِ مَّعْلُومِ ﴿ (٥٠) عداليُّهِينِ۞ وعدالشِّمالِ۞ لم يعد تَأْثِيمًا

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلطَّهَ آلُونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ (٥٠) لَأَكِلُونَ مِن شَجَرِ مِّن زَقُّومِ (٥٠) فَمَا لِتُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ (٥٣) فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ (٥٤) فَشَارِبُونَ شَرْبَ ٱلْهِيمِ (٥٥) هَلَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ (٥٦) نَحَنُ خَلَقْنَكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴿ وَ اللَّهِ الْمُعَاتُمُ مَّا تُمَنُونَ ﴿ وَ النَّمُ تَخَلُقُونَهُ وَ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَالِقُونَ (٥٥) نَعَنُ قَدَّرَنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَعَنُ بِمَسْبُوقِينَ (١٠) عَلَىٰ أَن نُّبُدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِءَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُهُ ٱلنَّشَآءَةَ ٱلْأُولِى فَلَوْلَا تَذَّكُّرُونَ ﴿ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحُرُثُونَ اللهُ عَانَتُمْ تَزْرَعُونَهُ ، أَمْ نَحَنُ ٱلزَّرِعُونَ ﴿ لَكَ لَوْ نَشَآهُ لَجَعَلْنَهُ حُطَّنَمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ (٥٠) إِنَّا لَمُغْرَمُونَ (١٦) بَلْ نَعُنُ مَعْرُومُونَ (١٧) أَفَرَءَ يَتُمُ ٱلْمَاءَ ٱلَّذِي تَشَرَبُونَ (١٨) عَ الْنَمُ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿ لَوَ نَشَآءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلُولَا تَشَكُرُونَ نَ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ ﴿ إِنَّ عَالَمَتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتُهَا أَمْ نَعُنُ ٱلْمُنشِئُونَ ﴿ لَا نَعُنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَعًا لِللَّمُقُوبِينَ اللهُ فَسَيِّحَ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ اللهُ ﴿ فَكَلَا أُقْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنَّجُومِ وَفِي وَإِنَّهُ لَقَسَمُّ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اللَّهِ



هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرُشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِلَىٰ لَهُ مُلَكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَىٰ اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ وَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ عَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَأَنفَقُواْ لَهُمُ أَجُرُ كَبِيرٌ وَمَا لَكُمْ لَا نُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُوْمِنُواْ بِرَبَّكُمْ وَقَدْ أُخِذَ مِيثَقُكُمْ إِن كُنْهُم مُّؤَمِنِينَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُنزِلُ عَلَى عَبْدِهِ -ءَايَتٍ بَيِّنَتٍ لِيُخْرِجَكُمُ مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَقُفُ رَّحِيمٌ ﴿ وَمَا لَكُرُ أَلَّا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنكُر مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَائِلٌ أُوْلِيَهِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنُ بَعَدُ وَقَا تَلُواْ وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسِّنِيٰ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ مَنَ ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفُهُ اللهُ وَلَهُ وَأَجُرُّ كُربِيرٌ ١١٠

نفرد بها أبوعمرو



وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ أُولَيَهِكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ وَٱلشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمُ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمَّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل ٱلدُّنْيِا لَعِبُّ وَلَهُوُّ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بِيَنْكُمُ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأُولَادِ كُمْثُلِ غَيْثِ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَائُهُ، ثُمَّ يَهِيجُ فَمَرِيلُهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَ وَمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنِيا إِلَّا مَتَعُ ٱلْخُرُورِ نَ سَابِقُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبَّكُرُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَٰلِكَ فَضُلُّ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصِّلِ ٱلْعَظِيمِ (أَنَّ) مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كَتب مِّن قَبْلِ أَن نَّبُرَأُهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ لَكَ لِكَيْلًا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفَرَحُواْ بِمَا أَتِكَ مُ لَا يُحِبُّ كُلِّ مُغْتَالٍ فَخُورٍ شَ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلُّ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿

نفرد بها أبوعمرو





ٱلَّكَو

وجةٌ 🕜

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُوثُ مِن نَجْوِي ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَكَ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْ ثُمَّ يُنَبِّثُهُم بِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجُويِيٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَيَتَنَجَوْنَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتُ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهُمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَنْنَجُواْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتُ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجُواْ بِٱلْبِرِ وَٱلنَّقُويُّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّجُويِ مِنَ ٱلشَّيْطَينِ لِيَحْزُبَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَّكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ أَنَّ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجْلِسِ فَأَفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَإِذَا قِيلَ ٱنشِئُواْ فَٱنشِئُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَتِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى بَحُوبِكُمْ صَدَقَةً ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ فَإِن لَّمْ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ (١٢) ءَ الشَّفَقَنْمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَأَنَ يَدَى بَحُوبِكُمْ صَدَقَتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ شَ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَعَلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ عَذَابًا شَدِيدً ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (٥٠) ٱتَّخَذُواْ أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١٠ لَّن تُغَنِّى عَنْهُمُ أَمُوا لَهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيَّئًا أَوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلبَّارِ لَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يُوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ, كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ﴿ اللَّهُ ٱلسَّحَوَدَ عَلَيْهِمِ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (أُ اللَّذِينَ يُحَاَّدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. أَوْلَيْهَكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ ﴿ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَ أَنَا وَرُسُلِي إِنَ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿ اللَّهُ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿ اللَّهُ



ٱلْمُفُلِحُونَ بِسْمِاللَّهِ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُم وَمَن يُشَآقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ مَا قَطَعْتُم مِّن لِينَةٍ أَوْ تَرَكَّتُمُوهَا قَآبِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَاسِقِينَ ۞ وَمَا أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ, عَلَى مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ مَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرِي فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرِبِي وَٱلْيَتَهَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةً بِينَ ٱلْأَغْنِيكَةِ مِنكُمْ وَمَا ءَانَكُمْ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ فَأَننَهُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيْرِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أَوْلَيْإِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلَّإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهُمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأُولَيَإِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (١)

ٱغۡفِرُلۡنَا

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِر لَّنَا وَ لِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلِّإِيمَانِ وَلَا تَجَعَلَ فِي قُلُوبِنَا عِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ مَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخُونِهِمِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْل ٱلْكِئَابِ لَهِنَ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَتَ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَتَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ إِنَّ أُخْرِجُواْ لَا يَغَرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيِن قُوتِلُواْ لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَيِن نَصَرُوهُمْ لَيُولِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُنصَرُونَ اللَّهُ اللَّ لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأُنَّهُمْ قَوْمٌ ۗ لَّا يَفْقَهُونِ شَ لَا يُقَائِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرِّى تُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَآءِ جِدٍ إِنَّ أَمُّهُم بَيْنَهُمْ شَدِيثُ تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ (١٤) كَمَثُلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّ كُمْثُلِ ٱلشَّيْطَنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَنِ ٱكْفُرُ فَلَمَّاكَفَرَ قَالَ إِنِّ بَرِىٓ مُ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبُّ ٱلْعَاكِمِينَ 📆





وأُغَفْرُ لَنَا

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ إِسُوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَمَن يَنُوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ اللَّهُ أَن يَجْعَلَ يَنْنَكُرُ وَيَئِنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مُّودَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ الله الله الله عَن الله عَنِ الله الله الله عَن الله عَالِي الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ مِّن دِينِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقَسِطُواْ إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَائَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِن دِينِكُمْ وَظَلَهَرُواْ عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَنُوَلَّهُمْ فَأُوْلَيَكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَتِ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفِّالِّ لَا هُنَّ حِلُّ لَمُّمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَمُنَّ وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُواْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَانَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمَسِّكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوافِرِ وَسَّعَلُواْ مَا أَنفَقَنْهُ وَلْيَسْتَكُواْ مَا أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ إِن فَاتَكُمْ اللَّهِ وَإِن فَاتَكُمْ شَىٰءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْنُمْ فَعَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتُ أَزُورَجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا ۚ وَٱتَقُوا اللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ



القَبُورِ بِسَوِلَللهِ

وَاسْتَغُفْرُ لَمُنَّ

وجةٌ ۞و۞



وجة <u>۞ و</u> ظَاهِرِينٌ يُسَ

نَغُفْرُ لَكُمْ





وجة <u>۞ۅ۞</u> ٱلرَّزِقِينَّ إِذَا ٱلرَّزِقِينَ بِشَـْرِلَلَّهِ



مُ اللَّهُ الرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ اللَّهُ الرَّحِيمِ اللَّهُ الرَّحِيمِ اللَّهُ الرَّحِيمِ اللَّهُ يُسَبِّحُ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ فَهِنكُمْ كَارِ كَافِرٌ اللَّهِ عَلَىٰ كُمْ كَافِرٌ وَمِنكُمُ مُّؤْمِنُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقّ وَصَوَّرُكُو فَأَحْسَنَ صُورَكُو وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ فَي ٱلْمَرِيَأْتِكُمْ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ فَ فَالْتُ أَلِيمٌ فَالْتُ مَا لَيْمُ اللَّهُ عَذَابُ أَلِيمٌ مَا لَيْمُ اللَّهُ عَذَابُ أَلِيمٌ لَا اللَّهُ اللَّهُ عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهُ عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ رُسُلُهُم بِٱلْبِينَتِ فَقَالُواْ أَبَشَرُ يَهَدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّواْ وَّٱسْتَغْنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ وَ كَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَن لَّن يُبْعَثُواْ قُلُ بَكِي وَرَبِّ لَنْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَنُنْبَوُّنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِى أَنزَلْنا وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ يُوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيُوْمِ ٱلْجَمْعُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِّ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَانِهِ وَنُدْخِلَهُ جَنَّتِ تَجَرِى مِن تَحِنْهَا ٱلْأَنَّهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَالِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ١





وَٱلَّكِي بَّيِسْنَ وَٱلَّنِي بِبِسِنَ وجة ٥ و الله وَٱلَّتِي







وجة ۞و۞ ٱلْقَنِيْتِينُ تَبْرُ الْقَنِيْدِينَ بِشْعِ

وَأُغْفِرُ لَنَا



وَأَسِرُّواْ قَوْلَكُمْ أُو اَجْهَرُواْ بِهِي ﴿ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١٣٠ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ اللَّهِ هُو ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمۡشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِۦۗ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ أَنْ عَالَمِنهُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ شَ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿ وَلَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٨ أُوَلَدُ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَلَّفَّاتٍ وَيَقْبِضُنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَانُ إِنَّهُ, بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿ أَمَّنْ هَاذَا ٱلَّذِي هُوَجُنُدُ لَّكُرُ يَنِصُرُكُمُ مِّن دُونِ ٱلرَّحْمَنَ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنَ هَنَدَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَهُ مَلَ لَّجُّواْ فِ عُتُوِّ وَنُفُورِ (٢) أَفَهَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِدٍ الْهَدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ ثُنَّ قُلْ هُوَ ٱلَّذِى أَنشَأَكُم وَجَعَلَ لَكُم ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَة قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿ ثُلَّ قُلْ هُوَ ٱلَّذِى ذَرَأَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (٢٥) قُلُ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (٢٦)

نفرد بها أبوعمرو ينصركر ينصركر يوجة الفودية الدوري



سَنَسِمُهُ عَلَى ٱلْخُرُطُومِ (أَنَا) إِنَّا بَلُوْنَاهُمْ كَمَا بَلُوْنَا أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ (٧٠) وَلَا يَسْتَثَنُونَ (١٨) فَطَافَ عَلَيْهَا طَآيِفُ مِّن رَّبِّك وَهُمْ نَآيِمُونَ (١٩) فَأَصْبَحَتَ كَالصّريمِ (٢٠) فَنَنَادُواْ مُصْبِحِينَ (٢١) أَنِ ٱغَدُواْ عَلَىٰ حَرْثِكُرُ إِن كُنتُمْ صَنرِمِينَ (٢٢) فَٱنطَلَقُواْ وَهُمْ يَنَخَفَنُونَ (٢٣) أَنَّلَا يَدْخُلَنَّهَا ٱلْيُومَ عَلَيْكُم مِسْكِينُ (٢٤) وَغَدَوْاْ عَلَى حَرْدِ قَدْرِينَ (٢٥) فَلَمَّا رَأُوْهَا قَالُواْ إِنَّا لَضَآ لُّونَ (٢٦) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (٧٧) قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَرْ أَقُل لَّكُوْلُولَاتُسَيِّحُونَ (٢٨) قَالُواْ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ (٢٩) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَلُومُونَ ﴿ قَالُواْ يَوْيُلُنَا إِنَّا كُنَّا طَعِينَ ﴿ اللَّهُ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبَدِّلْنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونَ ﴿ كُنَاكُ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكُبُرُ لَو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ (٣٤) أَفَنَجْعَلُ ٱلْسُلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (٣٥) مَا لَكُرْكَيْفَ تَحَكُّمُونَ (٣٦) أَمُ لَكُرْ كِنَابُ فِيهِ تَدْرُسُونَ (٧٧) إِنَّ لَكُرْ فِيهِ لَمَا تَخَيِّرُونَ (١٦) أَمْ لَكُرْ أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحَكَّمُونَ ﴿ سَلَّهُمْ أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَامِهِمْ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ ﴿ إِنَّا يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلشُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ لَا اللَّهِ عَلَى الْ







وجة ۞ و۞ ٱلْعَظِيمُ سَأَ لُعَظِيمُ مِسَمًا

يُبَصِّرُونَهُمْ يُودُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِيذِ بِبَنِيهِ (١١) وَصَاحِبَتِهِ ، وَأَخِيهِ (١٦) وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُؤْمِيهِ (١٦) وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيدِ (١٤) كَلَّا إِنَّهَا لَظِي (١٥) نَزَّاعَةٌ لِّلشَّوِي (١٦) تَدْعُواْ مَنْ أَذَبَرَ وَتُولِي ﴿ وَجَمَعَ فَأُوعِي ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ اللَّهِ الْوَعَا (١٩) إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّجَزُوعَا (٢٠) وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا (٢٠) إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ (٢٦) ٱلَّذِينَ هُمَّ عَلَىٰ صَلَاتِهِمُ دَآيِمُونَ (٢٦) وَٱلَّذِينَ فِي أَمُوالِمِهُ حَقُّ مَّعُلُومٌ ﴿ إِنَّ لِلسَّآبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ (٢٥) وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بَيُوْمِ ٱلدِّينِ (٢٦) وَٱلَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهم مُّشْفِقُونَ (٧٧) إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ (٢٨) وَٱلَّذِينَ هُوَ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ (٢٩) إِلَّا عَلَى أَزْوَجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتُ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿ ثُنَّ فَهَنِ ٱبْنَعَى وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُوْلَيَإِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ (٢٦) وَٱلَّذِينَ هُمْ لِإَمَنَكِمِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ الله وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهَدَتِهِمْ قَآيِمُونَ (٣٣) وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَيُ أُولَيْكِ فِي جَنَّتٍ مُّكُرَمُونَ (٢٥) فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهَطِعِينَ (٣٦) عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ (٣٧) أَيَطُمَعُ كُلُّ ٱمْرِي مِّنْهُمْ أَن يُدُخَلَ جَنَّةَ نَعِيمِ (٢٨) كَلَّ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ (٢٩)



يَغُفِرُلَكُمُ





وَإِنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَكِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ﴿ وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا (٥٠) وَأَلُّو السَّتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُم مَّاءً عَدَقًا ١٠ لِنَفْنِنَهُم فِيهِ وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، نَسَلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿ وَأَنَّهُ مَلَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا ﴿ فَا قَالَ إِنَّمَا أَدْعُواْ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ - أَحَدًا أَنَ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا أَنَ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ وَلَنَ أَجِدَ مِن دُونِهِ - مُلْتَحَدًا ﴿ إِلَّا بَلَغَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَالَتِهِ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ، فَإِنَّ لَهُ ، نَارَجَهَنَّ مَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴿ مَنَّ حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا ﴿ ثَا قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيثُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ، رَبِّي أَمَدًا (٢٠) عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ - أَحَدًا ﴿ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ، رَصَدًا ﴿ لَيَعُلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَلَنتِ رَبِّهم وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلُّ شَيْءٍ عَدُدًا ﴿ اللَّهُ

وجة ٥ و ٩ عَدَدًا يَائَمُا عَدَدًا بِسَعِلَلَهِ





إِنَّهُ وَلَكَّرَ وَقَدَّرَ (١٨) فَقُئِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (١٩) ثُمَّ قُئِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (٢٠) ثُمَّ نَظَرَ (٢١) ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ (٢٢) ثُمَّ أَدْبَرُ وَٱسْتَكْبَرَ (٢٣) فَقَالَ إِنْ هَلَا إِلَّا سِعَرٌّ يُؤْثَرُ (٢٤) إِنْ هَٰذَا إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ (٢٥) سَأْصَلِيهِ سَقَرَ (٢٦) وَمَا أَدُرِيكَ مَا سَقَرُ (٧٧) لَا نُبِقِي وَلَا نَذَرُ (٢٨) لَوَّاحَةُ لِلْبَشِرِ (٢٩) عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ اللهُ وَمَاجَعَلْنَا أَصْعَابَ ٱلنِّارِ إِلَّا مَلَيْكُةً وَمَاجَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَابَ وَنَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِيمَنَا ۗ وَلَا يَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَابَ وَٱلْمُؤْمِنُونُ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبهم مَّرَضُ وَٱلْكَفِرُونَ مَاذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بَهَٰذَا مَثَلًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّاهُو وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرِيْ لِلْبَشَرِ (٣) كَلَّا وَٱلْقَمَرِ (٢٦) وَٱلَّيْلِ إِذَا دَبَرُ (٣٣) وَٱلصَّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ (٢٤) إِنَّهَا لَإِحْدُّى ٱلْكُبَرِ (٣٥) نَذِيرًا لِلْبَشَرِ (٣٦) لِمَن شَآءَ مِنكُرُ أَن يَنْقَدَّمَ أَوْ يَنْأَخَّرَ (٣٧) كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكُسَبَتْ رَهِينَةُ (٣٨) إِلَّا أَصْحَبَ أَلْيَهِينِ (٣٩) فِي جَنَّاتٍ يَسَاءَ لُونَ فَ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ (١) مَاسَلَكَكُرُ فِي سَقَرَ (١٠) قَالُواْ لَرَنَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ (٢٠) وَلَمْ نَكُ نُطِعِمُ ٱلْمِسْكِينَ (٤٤) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَاَيِضِينَ (فَ) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ (ثَا) حَتَّى أَتَننَا ٱلْيَقِينُ (فَ)





وجة ۞و۞ الْمَوْتِيّ هَلْ الْمَوْتِيّ بِسْمِالَلّهِ

عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ عِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ٨ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُوْجَزَاءً وَلَا شُكُورًا وَ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ﴿ فَوَقَاهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَالِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّانُهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ١٠ وَجَزَّنَهُم بِمَا صَبَرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا الله مُتَّكِئِينَ فِهَا عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ لَا يَرُوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا اللهُ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا نَذَلِيلًا ﴿ وَلَيْطَافُ عَلَيْهِم بِعَانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوابِ كَانَتْ قَوَارِيرًا (١٥) قَوَارِيرًا مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا نَقَدِيرًا (١٦) وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِنَ اجُهَا زَنجِبِيلًا ١٧٠ عَيْنَا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا الله الله ويَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُّحَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوْلُوًا مَنثُورًا (أَنَ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِياً وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿ عَلِيمُ مِيابُ سُندُسٍ خُوْرٌ وَإِسْتَبْرُقِ وَكُلُّواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَةٍ وَسَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا (أَنَّ إِنَّ هَلَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُورًا (٢٢) إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ﴿ ثُلَّ فَأَصْبِرِ لِلْحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْكُفُورًا ﴿ وَأَذْكُرُ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا (٢٠)

فأصبر ليحكم



أَلَمْ غَلْقَكُم مِن مَّآءِ مَهِينِ (٢٠) فَجَعَلْنَهُ فِي قَرِارِ مَّكِينٍ (٢١) إِلَى قَدْرِ مَّعَلُومِ (٢٢) فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَدِرُونَ (٢٣) وَيْلُّيُومَ إِذِ لِلْمُكَذِبِينَ (٢٤) أَلَرْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا (٢٥) أَحْيَآءً وَأَمْوَتًا (٢٦) وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَسِي شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا (٧٧) وَيْلُ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَدِّبِينَ (٢٨) ٱنطَلِقُواْ إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ عَ تُكَذِّبُونَ (٢٠) ٱنطَلِقُواْ إِلَى ظِلِّ ذِي تَكَثِ شُعَبِ أَنَّ لَا ظَلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ (أَنَّ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَكَرِدِ كَالْقَصْرِ (٢٦) كَانَدُهُ جِمَاكَتُ صُفْرٌ (٣٦) وَيْلُ يُؤْمَدِذِ لِلْمُكَذِبِينَ (٣٤) هَنَدَايَوْمُ لَا يَنطِقُونَ (٢٥) وَلَا يُؤْذَنُ لَمُمْ فَيَعْنَذِرُونَ (٣٦) وَيُلُّ يَوْمَيِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ اللَّهُ هَٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصِّلِّ جَمَّعْنَكُمْ وَٱلْأُوَّلِينَ ﴿ اللَّهُ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ (٣٥) وَيُلُّ يُوْمَهِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (٤٠) إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِ ظِلَالِ وَعُيُونِ (١٤) وَفَوَاكِهُ مِمَّا يَشْتَهُونَ (٢٤) كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَا كُنْتُهُ تَعْمَلُونَ (عَنَى إِنَّا كُذَالِكَ نَعْزى ٱلْمُحْسِنِينَ (عَنَى وَيْلُ يُومَيِدٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ثُكُواْ وَتَمَنَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ ﴿ وَيَلُّ يَوْمَبِدِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ ﴿ وَيُلُّ يَوْمَ إِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ (فَ) فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ, يُؤْمِنُونَ (فَ)

وجة ۞و۞ يُؤ<u>َّمِنُونٌ عَمَّ</u> يُؤَمِنُونَ بِسْحِا

روو مع نخلفکه





وجة <u>٥ و ٥</u> <mark>تُرَ</mark>رِّبًا وَالنَّنزِعَتِ تُرَرَّبًا بِشَـهِاللَّهِ





وجة ٥ و٣ ٱلْفَجَرَّةُ إِذَا ٱلْفَجَرَةُ بِشَـمِٱللَّ





وجهٌ ۞و ۞ لَلَّهُ وَمُلُ لِلْمُطَيِّفِي كَلَّا إِنَّ كِنَبَ ٱلْفُجِّارِ لَفِي سِجِينٍ ﴿ وَمَا أَدْرِيكَ مَاسِجِينٌ ﴿ كَنَبُّ مَّرَقُومٌ ﴿ وَيَلُّ يَوْمَ إِلِّهِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ اللَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ (١١) وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿ إِذَا نُنْكَى عَلَيْهِ ءَايَنْنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ شَ كَلَّا بَل رَّانَ عَلَى قُلُوبِهم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَيِذِ لَّكَحْجُوبُونَ (١٥) ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا ٱلْجَحِيمِ (١٦) ثُمَّ بُقَالُ هَنَدَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَتُكَذِّبُونَ ﴿ كَالَّا إِنَّ كِننَبَ ٱلْأَبْرِارِ لَفِي عِلِّيِّينَ (١٨) وَمَا أَدْرِيكَ مَاعِلِيُّونَ (١٩) كِنَابٌ مَّرَقُومٌ (٢٠) يَشَهَدُهُ ٱلْمُقَرِّبُونَ (٢) إِنَّ ٱلْأَبْرَارَلَفِي نَعِيمٍ (٢٢) عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنْظُرُونَ (٢٣) تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ (٢٤) يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومٍ (٢٥) خِتَكُهُ، مِسْكُ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُنْنَفِسُونَ (٢٦) وَمِزَاجُهُ، مِن تَسْنِيمِ (٧٧) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ (٧٨) إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ (٢٥ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَنْغَامَنُ ونَ (٣٠) وَإِذَا ٱنقَلَبُواْ إِلَى أَهْلِهِمِ ٱنقَلَبُواْ فَلَكِهِينَ (٣١) وَإِذَا رَأُوَهُمْ قَالُواْ إِنَّ هَـٰؤُكَآءِ لَضَآلُونَ ۞ وَمَا أُرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ حَنفِظِينَ (٣٣) فَٱلْيَوْمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْمَكُونَ (٣٤)









وجة <u>۞ و۞</u> حِسَابَهُمُّ وَأَلُهُ حِسَابَهُم بِسَّحِ

انفرد بها أبوعمرو









وجه ۞و۞ فَأَرْغَبٌ وَالْدِّ فَأَرْغَب بِسْمِ

















## فَعِيْرُ ﴾ إِنْ عَمْ إِ السُّونُ فِي وَبَيَانِ ٱلْمَكِيِّ وَالْمَدِنِّ مِنْهَا

|                                                                                                                                                                                           |              |        |                        |                                                |           | مرت.د |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------------------|------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------|
| ( , , ', ', ', ', ', ', ', ', ', ', ', ',                                                                                                                                                 | الْهَنْ وَمُ | (****) | الشُّورَة              | <br>                                           | · Sie La  | ·/冷/) | السُّورَة               |
| مكيّت                                                                                                                                                                                     | 797          | 49     | العِبْرِبُوْتِ         | مكيّت                                          | 1         | 1     | الفاتختيا               |
| مکیّۃ                                                                                                                                                                                     | ٤٠٤          | ٣.     | الِيُّوْمِرِعُ         | مَدَنيۃ                                        | ۲         | ۲     | البقنق                  |
| مکیّۃ                                                                                                                                                                                     | ٤١١          | ٣١     | الْقُرْبُ مُازِئ       | مَدَنيۃ                                        | ٥٠        | ٣     | آلِ عَبْراتِ            |
| مکیّۃ<br>مکیّۃ<br>مکیّۃ<br>مکیّۃ<br>مکیّۃ<br>مکیّۃ<br>مکیّۃ<br>مکیّۃ<br>مکیّۃ<br>مکیّۃ<br>مکیّۃ<br>مکیّۃ<br>مکیّۃ<br>مکیّۃ<br>مکیّۃ<br>مکیّۃ<br>مکیّۃ<br>مکیّۃ<br>مکیّۃ<br>مکیّۃ<br>مکیّۃ | 210          | 44     | السِّبِ بَا يَقِ       | مَدَنيۃ                                        | <b>VV</b> | ٤     | النِّئنْبُانِ           |
| مَدَنيۃ                                                                                                                                                                                   | ٤١٨          | 44     | ٳڵٲؙڿؙڒؘؚڶؽؚ           | مَدَنيۃ                                        | 1.7       | ٥     | المنافانة               |
| مکیّۃ                                                                                                                                                                                     | ٤٢٨          | 45     | مُنْجُبُراً إِ         | امكتتا                                         | ١٢٨       | ٦     | الأنعظ                  |
| مکیّۃ                                                                                                                                                                                     | १४१          | 40     | فطل ا                  | مكيّت                                          | 101       | ٧     | الأئِجُافِيّ            |
| مکیّۃ                                                                                                                                                                                     | ٤٤٠          | ٣٦     | يبرتن                  | مدنيتا                                         | 177       | ٨     | الأنفئكال               |
| مکیّۃ                                                                                                                                                                                     | 227          | ٣٧     | الصَّاقَائِكَ          | مَدُنِيت<br>مكيّت<br>مكيّت<br>مكيّت            | 144       | ٩     | البوكني                 |
| مكيّۃ                                                                                                                                                                                     | 204          | ٣٨     | ۻ<br>ۻ<br>ؙ            | مكيّۃ                                          | ۲۰۸       | ١٠    | يُونْشِنَ               |
| مكيّۃ                                                                                                                                                                                     | 201          | 49     | المُنْ يُرْ            | مکیّۃ                                          | 771       | 11    | هُوَٰۮٟٳ                |
| مكيّۃ                                                                                                                                                                                     | 277          | ٤٠     | بغافيا                 | مکیّۃ                                          | 740       | 17    | يُونْهُبُونِ            |
| مکیّۃ                                                                                                                                                                                     | ٤٧٧          | ٤١     | فُصِّنَالْنَتْ         | مدنيتا                                         | 759       | ١٣    | التعضي                  |
| مكيّۃ                                                                                                                                                                                     | ٤٨٣          | ٤٢     | الشِّبُوْرِي           | مكيّت                                          | 700       | ١٤    | إبرا هيئي يمزع          |
| مكيّۃ                                                                                                                                                                                     | ٤٨٩          | ٤٣     | التخرفن                | مکیّۃ                                          | 777       | 10    | اللِيْجُزِيْ            |
| مكيّۃ                                                                                                                                                                                     | 897          | ٤٤     | الِلنَّجُ إِنْ         | مكيّۃ                                          | 777       | ١٦    | النخال                  |
| مكيّۃ                                                                                                                                                                                     | १९९          | ٤٥     | الجئاثيين              | م<br>۲<br>۲<br>۲<br>۲<br>۲<br>۲<br>۲<br>۲<br>۲ | 777       | 17    | الإستيراغ               |
| مکیّۃ                                                                                                                                                                                     | 0.7          | ٤٦     | الإختيظ                | مکیّۃ                                          | 794       | ۱۸    | الجكمنف                 |
|                                                                                                                                                                                           | 0.7          | ٤٧     | <u> هُخِنَ</u> تَبَالِ | مکیّۃ                                          | ۳٠٥       | 19    | هُرِنْ <u>تَ</u> بَرَعَ |
| مَدَنيۃ                                                                                                                                                                                   | 011          | ٤٨     | الهَنَيْزُجُ           | مكيّت                                          | 414       | ۲٠    | جُلْنِيْنَ              |
| مدنيۃ                                                                                                                                                                                     | 010          | ٤٩     | الخائ                  | مكيّۃ                                          | 444       | 71    | الإنبئناء               |
| مكيّۃ                                                                                                                                                                                     | 011          | ٥٠     | قُنْجَ <sup>،</sup>    | مدنيت                                          | 444       | 77    | ؙٳڮؙٷ<br>ٳڸؙۏۼڹۏڮٵ      |
| مكيّۃ                                                                                                                                                                                     | ٥٢٠          | ٥١     | النابخات               | مکیّۃ                                          | 454       | 74    | المومنون                |
| مكيّۃ                                                                                                                                                                                     | ٥٢٣          | ٥٢     | الطُّانِ               | مدنيت                                          | 40.       | 75    | الِنَّوْنِدِ            |
| مكيّۃ                                                                                                                                                                                     | 770          | ٥٣     | الغندين الغندين        | مكيّۃ                                          | 409       | 70    |                         |
| مِكِيّة                                                                                                                                                                                   | 071          | ٥٤     | القبن برع ا            | مكيّۃ                                          | 411       | 77    | الشِّنْجَانِ            |
| مکیّۃ<br>مکیّۃ<br>مکیّۃ<br>مکیّۃ<br>مکیّۃ<br>مُدنیۃ<br>مکیّۃ                                                                                                                              | 071          | 00     | التخري                 | مَدَ :<br>مکید<br>مکید<br>مکید<br>مکید         | **        | 77    | البِّنَهُ لِنَ          |
| مكيت                                                                                                                                                                                      | ٥٣٤          | ٥٦     | المُوَاقِعِكَثِرًا     | مكيتي                                          | ٣٨٥       | ۲۸    | للقِصَّاضِ              |

## 

|                                              |                                         | <u> </u>       |     |                                 | 'رشر ک                                                                | اسرموع  | 2,0   | '/                              |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------------------------------|
| , <u></u>                                    | \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | الفئة المنافعة |     | السُّورَة                       | <br>                                                                  | المنفئة | ·/**) | السُّورَة                       |
| کیّۃ 📗                                       | م                                       | 190            | ۸٦  | الطَّاارِقِ                     | مَدَنيۃ                                                               | ٥٣٧     | ٥٧    | لِكُ لِيلِيْ إِ                 |
| کیّۃ 📗                                       | ،  م                                    | ०९६            | ٨٧  | الأغلى                          | مَدَنيۃ                                                               | 087     | ٥٨    | المجتأناتي                      |
| کیّۃ<br>کیّۃ                                 | ،  م                                    | 097            | ۸۸  | الغاشئير                        | مَدَنيۃ                                                               | 050     | ٥٩    | الجثنا                          |
| کیّۃ<br>کیّۃ                                 | ہ ام                                    | ۳۶د            | ۸۹  | الفِجُزُرُ                      | مَدَنيۃ                                                               | ०१९     | ٦,    | المبتخنين                       |
| کیّۃ 📗                                       | ام                                      | ०९६            | ٩.  | الْبُخُلْانِ                    | مَدَنيۃ                                                               | 001     | 71    | ا الصِّنَفِّ عَيْ               |
| کیّۃ 📗                                       | ، ام                                    | ٥٩٥            | 91  | البثمنين                        | مَدَنيۃ                                                               | 004     | 77    | الخريجتر                        |
| کیّۃ 📗                                       | ،  م                                    | ٥٩٥            | 94  | الِليَاكِ                       | مَدَنيۃ                                                               | ००६     | 74    | المنكافةوك                      |
| کیّۃ 📗                                       | ، ام                                    | ٥٩٦            | 98  | النتعظ                          | مَدَنيۃ                                                               | 007     | ٦٤    | النَجَابُنِ                     |
| کیّۃ 📗                                       | ا م                                     | ٥٩٦            | 98  | الشِئرَ                         | مَدَنيۃ                                                               | 001     | 70    | الطِّكُ لِاقِيْ                 |
| کیّت 📗                                       | ا م                                     | ०१४            | 90  | الِتَّئِنُ                      | مَدَنِيۃ                                                              | ٥٦٠     | 77    | الِتِّحِيْنَ بُنْزِ             |
| کیّت 📗                                       | ا م                                     | ०१४            | 97  | العِكِاق                        | مکیّۃ                                                                 | 770     | ٦٧    | المخالي                         |
| کیّۃ                                         | ا م                                     | ۸۹۹            | 97  | القِكَلْتِ                      | مكيّت                                                                 | ०७१     | ٦٨    | القِكَلِمْءِ                    |
| دَنيۃ                                        | ہ   مَا                                 | ۸۹۹            | ٩٨  | البَيَّبَ ٰخِنَ                 | مكيّت                                                                 | ٥٦٦     | 79    | المختقلي                        |
| دَنِيۃ 📗                                     | ا مَا                                   | ०११            | 99  | التلظي                          | مكيّت                                                                 | ۸۲٥     | ٧٠    | المجنائ                         |
| کیّت 📗                                       | ام                                      | ०९९            | 1   | الْجَاٰرْيَاتِ                  | مكيّت                                                                 | ٥٧٠     | ٧١    | ون الله                         |
| کیّۃ                                         | م                                       | ٦.,            | 1.1 | القِئطِ عِنْ                    | مكيّت                                                                 | ٥٧٢     | ٧٢    | لِلْخِرُتْ                      |
| کیّۃ<br>کیّۃ                                 | م                                       | ٦.,            | 1.7 | التَبَجَاثِنِ                   | مكيّت                                                                 | ٥٧٤     | ٧٣    | المُئنَّةِ لِكُ                 |
| کیّۃ<br>کیّۃ<br>کیّۃ<br>کیّۃ<br>کیّۃ         | م                                       | 7.1            | 1.4 | العجفزا                         | مكيّت                                                                 | 070     | ٧٤    | المك تثني                       |
| کیّۃ 📗                                       | م                                       | 7.1            | 1.5 | الهبينغ                         | مكيّۃ                                                                 | ٥٧٧     | ۷٥    | القِئيامَةِنَا                  |
| کیّۃ 📗                                       | م                                       | 7.1            | 1.0 | ٳڸڣٟٚێؽڶؚٵ                      | مَدَنِيت                                                              | ٥٧٨     | ٧٦    | الإنسننك                        |
| کیّۃ                                         | م                                       | 7.7            | 1.7 | <i>ۊؙؙ</i> ڒؙۺؽٛ                | مكيّت                                                                 | ٥٨٠     | ٧٧    | المؤسئيلات                      |
| کیّۃ                                         | م                                       | 7.7            | 1.7 | الماغون                         | مكيَّت                                                                | ۲۸٥     | ٧٨    | النبخي                          |
| کیّۃ                                         | م                                       | 7.7            | 1.7 | الِكُوْثَرِ<br>الْكِكَافِوْكِنَ | مكيّت                                                                 | ٥٨٣     | ٧٩    | الِتَانِعَائِ                   |
| کیّۃ                                         | ٔ  م                                    | 7.4            | 1.9 | الجكافون                        | مكيّت                                                                 | 010     | ۸۰    | عَبَسَرَنَعَ<br>التِّبَرِّفِينِ |
| اً نيۃ                                       | ً  مَا                                  | ٦٠٣            | 11. | التَّصَيْرَ                     | مكيّۃ                                                                 | ۲۸٥     | ۸۱    | البَّنْجَوْنِي                  |
| کیّۃ 📗                                       | ٔ  م                                    | 7.4            | 111 | المنيكان                        | مكيّۃ                                                                 | ٥٨٧     | ۸۲    | الانفطالئ                       |
| کیّۃ 📗                                       | م                                       | ٦٠٤            | 117 | الإخلاض                         | مكيّۃ                                                                 | ٥٨٧     | ۸۳    | المُطَفِّفِينَ                  |
| کیّۃ<br>کیّۃ<br>کیّۃ<br>کیّۃ<br>کیّۃ<br>کیّۃ | م                                       | 7.8            | 114 | الفِئلِقَ                       | אַ אַ אַ אַ אַ<br>אַ אָל אָל אָל אָל<br>אַ אָל אָל אָל אַ אַל אָל אָל | 019     | ٨٤    | الإنشِقَقِكِ                    |
| كيّت                                         | ام                                      | ٦٠٤            | 118 | التَّاسِّنَ                     | مکیّت                                                                 | ٥٩٠     | ۸٥    | البُرُورُ فِي                   |

## ريز القالية خير الأربي

اللَّهُمَّ أَرْحَمْنِي بِالقُـُرْءَانِ وَٱجْعَلَهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً اللَّهُمَّ ذَكِّرْنِي مِنْهُ مَا أُنْسِيتُ وَعَالِمْني مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَٱرْزُقْنِي تِلاَوَتَهُ آناَءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَٱجْعَلْهُ لِيُحِمَّةً يَارَبَّ الْعَالِمَينَ ﴿ اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي وَأَصْلِح لِي دُنْيَايَ الَّتي فِيهَا مَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي وَأَجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيادَةً لي في كُلّ خَيْرٍ وَٱجْعَلِ المُؤْتَ رَاحَةً لِي مِن كُلِّ شَرِّ \* اللَّهُ مُّ ٱجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِي آخِرَهُ وَخَيْرَ عَمَلِي خَوَاتِمَهُ وَخَيْرَأَيَّامِي يَوْمَ أَلْقَاكَ فِيهِ ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِيشَةً هَنِيَّةً وَمِيتَةً سَوِيَّةً وَمَرَدًّا غَيْرَ مُخْذِ وَلَا فَاضِحٍ ﴿ اللَّهُ مَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَالْمُشَأَلَةِ وَخَيْرَالدُّعَاءِ وَخَيْرَالنَّجَاحِ وَخَيْرَ الْعِلْمِ وَخَيْرَ الْعَمَلِ وَخَيْرَ الثَّوَابِ وَخَيْرًا كُيَّاةِ وَخَيْرًا لَمَاتِ وَثَبَّتْنِي وَثَقِّلْ مَوَانِي وَحَقِّقْ إِيمَانِي وَٱرْفَعْ دَرَجَتِي وَتَقَبَّلْصَلاتِي وَٱعْفِرْخَطِيئَاتِي وَأَسْأَلُكَ الْعُلا مِنَ الْكِنَّةِ**\*** اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجَبَاتِ رَحْمَنِكَ وَعَزَا بِرَمَغْفِرَنْكَ وَالسَّلَامَةَ مِن كُلِّ إِنْهِ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ برّ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ \* اللَّهُ مَّ أَحْسِنْ عَاقِهَ نَنَا فِي الْأُمُورُكُلِّهَا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْي الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ \* اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَامِنْ خَشْيَنِكَ مَاتَخُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِينِكَ وَمِنْ طَاعَنِكَ مَا نُبُلِّغُنَا بِهَا جَنَّنَكَ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا نُهُوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَنْنَا وَأَجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَٱجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلِيمَنْ ظَلَمَنَا وَأَنْصُرْنَا عَلَىٰمَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا يَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَهُمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَاشًكِطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا \* اللَّهُمَّ لَانْدَعْ لَنَا ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَاهَمَّا إِلَّا فَرَجْتَهُ وَلَادَيْنًا إِلَّا قَضَيْتَهُ وَلَاحَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْكَ اوَالْآخِرَةِ إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَهَ الرَّاحِمِينَ \* رَبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيَّنَا مُحَكَّدُ وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ الأَخْيَارِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا إَكْثِيرًا.

7.1

# علامات الوقف ومصطلحات الضبط ودلالات الرمز والترميز اللوني للقراءات العشر في مصاحف السلسلة الفراتية

### أولاً: علامات الوقف المعتبرة

| الشاهج من الآيات                                                                        | طلالة الرمز                                                  | ألرمز |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|
| ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۗ وَٱلْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ﴾     | لزوم الوقف                                                   | مر    |
| ﴿ ٱلَّذِينَ نَنَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَيْ ِكَةُ طَيِّبِينٌ يَقُولُونَ سَكَمُّ ﴾             | النهي عن الوقف                                               | צ     |
| ﴿ ٱلنَّبِيُّ أُولِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِم ۗ وَأَزْوَجُهُۥ أُمَّ هَنَّهُمْ ﴾ | الوصل أولى من جواز الوقف                                     | صلے   |
| قُل رَّيِّ أَعَامُ بِعِدّ رِّهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلا تُمَارِ فِيهِمْ  | الوقف أولى من جواز الوصل                                     | قلے   |
| نَحَنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْ يَدُّ ءَامَنُواْ بِرَبِهِمْ | جــــواز الوقف                                               | ح     |
| ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِتَابُ لَارَيْبُ فِيهِ هُدًى لِلْمُنَقِينَ ﴾                               | وقف المعانقة وهو جواز الوقف<br>بأحد الموضعين وليس في كليهمـا |       |

#### ثانياً: مصطلحات الضبط العامة

| 2 |                                                                        |                                                    |                                              |
|---|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|   | الشاهط من الآيات                                                       | كالة الرمز                                         | الرهز                                        |
|   | ﴿ أُولَتِكَ • مِن نَّبَإِيْ ٱلْمُرْسَلِينَ • بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ ﴾    | زيادة الحرف وعدم النطق به مطلقاً                   | 0                                            |
|   | ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ • لَّكِكَنَّا هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي ﴾             | حذف الحرف وصلاً وإثباته وقفاً                      | 0                                            |
|   | ﴿ مِنْ خَيْرٍ • وَيَنْعُونَ عَنْهُ • قَدْ سَمِعَ • وَخُضْتُم ۗ ﴾       | سكون الحرف مع وجـوب النطق به                       | 2                                            |
|   | ﴿ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ • جَزَآءً بِمَا • مُّنْبَثًّا ﴾           | وجـــوب الإقلاب                                    | ٢                                            |
|   | ﴿ سَمِيعُ عَلِيمُ . وَلَا شَرَابًا إِلَّا. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾    | إظهـــار التنوين                                   | <u> </u>                                     |
|   | ﴿خُشُبُ مُسنَدَةً عَفُورًا رَّحِيمًا • وُجُوهُ يُؤمَ إِزِنَا عِمَةً ﴾  | إدغــــام التنوين                                  | <u>_                                    </u> |
|   | ﴿ شِهَابٌ ثَاقِبُ • سِرَاعًا ذَالِكَ • بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامِ ﴾    |                                                    | <u>_                                    </u> |
|   | ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِئَابُ • يَلُوُنَ ٱلْسِنَتَهُم • إِنَّ وَلِيِّي ٱللَّهُ ﴾ | وجوب النطق بها بحسب ما<br>يقتضي تشكيله أو إهمالــه | ا و ے                                        |



| الشاهط من الآيات                                             | طِهِلَةُ الرمز                                                     | ألرهز    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| ﴿ أَوْلِيَاءُ أُوْلَيْهِكَ ﴾                                 | إبدال الهمزة واوًا ســــاكنة<br>إذا كان ما قبلها مضمــــوماً       |          |
| ﴿ السُّفَهَاءُ أَلَا ﴾                                       | إبدال الهمزة المفتوحة واوًا مفتوحة<br>إذا كان ما قبلها مضمومــــاً | و        |
| ﴿ يَشَآهُ إِنَّ • ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا • ٱلسُّوَّءُ إِنَ ﴾     | إبدال الهمزة المكسورة واواً مكسورة<br>إذا كان ما قبلها مضمومــــاً |          |
| ﴿ بِٱلشُّوِّءِ أَلَّا • ٱلنِّسَاءِ أَنِ ﴾                    | إبدال الهمزة ياء ســـاكنة                                          |          |
| ﴿ لِأَهْبَ • ٱلسَّمَاءِ ءَايَةً • ٱلنِّسَاءِ أَقْ ﴾          | إبدال الهمزة المفتوحة ياءً مفتوحة إِذا كان ما قبلها مكسوراً        | ۷        |
| ﴿ هَنَوُ لَآءِ لِن • ٱلسَّمَآءِ لِللَّهُ • ٱلْبِغَآءِ لِنَ ﴾ | إبدال الهمزة المكسورة ياءً مكسورة<br>إذا كان ما قبلها مكسوراً      |          |
| ﴿ يُؤَيِّيدُ ۥ يُؤَاخِذُكُم ۥ فَلَيُؤَدِّ ۥ ثُؤَاخِذْنَا ﴾   | إبدال الهمزة المفتوحة واوًا مفتوحة<br>إذا سبقت بضم مع بقاء حركتها  | 10       |
| ﴿ خَاسِئًا • مُلِيْتَ • نَاشِيْةَ • لِيَلَّا ﴾               | إبدال الهمزة المفتوحة ياءً مفتوحة<br>إذا سبقت بكسر مع بقاء حركتها  | •        |
| ــة بالوقــوف على مرســـوم الخط                              | مصطلحات الضبط الخاص                                                | رابعاً:  |
| ض الروايات،بحال غير حال الوصل                                | ف على بعض الكلمات في بع                                            | والوق    |
| ﴿ يَنَأَبُتُ لَا تَغَبُدِ ٱلشَّيْطَانَ ۗ ﴾                   | الوقوف على الحرف بالهاء                                            | (D)      |
| ﴿ وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهُمُ ٱلرُّعَبَ ﴾                       | كسر الحرف وقفاً                                                    | <b>(</b> |
| ﴿ وَمَا لَهُ مُومِن دُونِهِ ۽ مِن وَالٍ ﴾                    | الوقوف على الكلمة بالياء                                           | <b>a</b> |
| ﴿ عَسَّى ٱللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا ۗ ﴾          | إمالة الحرف وقـفــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 | 0        |
| ﴿ وَيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى *             | تقليل الحرف وقفاً                                                  | 0        |
| ﴿ قُلِ اِنَّ هُدَّى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُهُدِئ ﴾                | الفتــح أو التقليل وقفـــاً                                        | 0        |
| ﴿ فَلَمْ يَزِدُ هُوْ دُعَآءِ يُ إِلَّا فِرَارًا ﴾            | مـد الحــرف وقـفــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 | 0        |
| لخاصة بالوقف على الهمز عند<br>ند هشام عن ابن عامر الشامي     |                                                                    |          |

71.

|                      | الشاهج من الآيات                                  |                                                                                                       | طِلِلة الرمز                                                                           | ألرهز             |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| بُطُونَ﴾             | لُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْ            | ، ﴿فَإِنَّهُمْ لَأَ كِ                                                                                | حـذف الحرف حـال الـوقف                                                                 | 0                 |
| <u>هُ اَلْمَا أُ</u> | لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ                | ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا                                                                                     | إبدال الهمزة ألفاً عند الوقف                                                           | <b>(</b> )        |
| ِنَ ﴿                | َ هُم بِعَايَتِ رَبِّهِمْ يُ <del>و</del> ُّمِنُو | ﴾ ﴿ وَٱلَّذِينَ                                                                                       | إبدال الهمزة واواً عند الوقف                                                           | 9                 |
| * ä                  | بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّةِ                | اً ﴿ اَدُفَعُ                                                                                         | إبدال الهمزة ياءً عنـد الوقف                                                           | <b>(4)</b>        |
| * LE                 | ونَنِي لَا يُشُرِكُونَ بِي شَيِّ                  | أ ﴿ يُعْبُدُ                                                                                          | نقل حركة الهمزة وقفا                                                                   | <u></u>           |
| <b>€</b>             | ٱلزَّبَدُ فَيَذُهَبُ جُفَاً                       | اً ﴿ فَأَمَّا                                                                                         | تسهيل حركة الهمزة وقف                                                                  | <b>O</b>          |
| •                    | كَأُنَّهَا كُوْكَبُّ دُرِّيَّةً                   | <b>→</b> [                                                                                            | إبدال الهمزة فإدغامها وقـفــً                                                          | <b>@</b>          |
| نُّ إِنَّ اِ         | ، لِصَحِبِهِ ، لَا تَحْسَرَ                       | ن ﴿إِذْ يَكُولُ                                                                                       | وقفاً:بالسكت أو النقل أو التحقية                                                       | • <del>•</del> •• |
| نَمَلًا ﴾            | عُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَ                         | ن ﴿ لِيَــبُلُوَد                                                                                     | وقفاً:بالسكت أو التحـقـيــــق                                                          | سع                |
|                      | الوقف على الهمز، غير أني ت                        |                                                                                                       | ملامات أعلاه من مصاحف التيسير<br>ما من تيسيير على المتعلم والمتعبد، في<br>باستعمالها : |                   |
| ( قر                 | في السلسلة الفرات                                 | المستعملة                                                                                             | سادساً: دلالات الرموز ا                                                                |                   |
| <b>*</b>             | عْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْثَرَ ١                         | ﴿ إِنَّا أَ                                                                                           | نهايــة الآيــة ورقـمهـــا                                                             |                   |
| ُونَ ﴾               | لَ فَمَا خَطْبُكُو أَيُّهَا ٱلْمُرْسَأَ           | ا ﴿ ﴿ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ | بداية<br>الأجزاء والأحزاب وأنصافها وأرباعها                                            |                   |
| <b>€</b>             | ﴿ نُطِعْهُ وَأُسْجُدُ وَأُقْتَرِب                 | ﴿ كُلَّا لَا لَكُ                                                                                     | موضع السجود<br>والخط لبيان الكلمة الموجبة لــه                                         | <b>1</b>          |
| يُرِينُ (٥٧)         | نْ هَاذَا ٱلَّذِي هُوَمَهِينُّ وَلَا يَكَادُ إ    | ﴾ ﴿ أَمْرَ أَنَا ْخَيْرٌ مِّرَا                                                                       | رأس آية في العد غير الكوفي                                                             |                   |
| ڸؚؾؘۺؙۼؽۘ۫ٙڰ         | ) مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ إِ        | ، ﴿ طهِ ﴿                                                                                             | ليس بآية فيما ســوى الكوفي                                                             |                   |
| *                    | رُّهِيَ حَتَّى مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ (               | م ﴿ سَكَ                                                                                              | موضع التكبير عند سور الختم                                                             | (LL)              |
| <u>~</u>             | w = -                                             | <i>'</i>                                                                                              |                                                                                        | ((?)              |

# الترميز اللوني لمصاحف السلسلة الفراتية

- ١. اللون الأسود الخالص: لحفص، وما وافقه العشرة فيه، في النص أو الحاشيـــة.
- ٢. اللون الأحمر المحلي بالأزرق: لما خالف حفصاً، والأزرق لوجه الخلاف تحديــــداً.
- ٣. اللون الأزرق الخالص: هو ما خالف فيه القارىء أو الراوي حفصاً في بنية الكلمة
- أو ضبطها بالكلية،نحو ابن كثير في؛ «قَالَ» من الآية الأخيرة من الأنبياء، قرأها: قُل.
  - اللون الأسود المحلى بالأحمر: وفيه وجوه؛
- ه ما خالف حفصاً وقفاً لا وصلاً؛ كالممال المنوَّن، والممال المتلوِّ بساكن، ونحو ذلك.
   للتنبيه على؛ الإخفاء: عند أبى جعفر. الوقف على الساكن المفصول: عند حمزة.
- - ٥. اللون الأحمر الخالص: لما وافق حفصاً من جهة، وخالفه فيه؛
- ه وجهاً ثانيـاً؛ كـ: ورش في «وزرا»، إذ يفخمها مثل حفص وله الترقيق فها، وجهٌ ثانٍ.
- ⊕حال الوقف؛ ك: البزي في «الاستفهامات الخمس» يقف علها كحفص، وله ثانٍ بالهاء.
- ّ. اللون الأخضر: استُعمِلَ في نطاقِ ضيقِ وأشرتُ إليـــه في حيث ورد من المصاحف.

# بين يدى السلسلة الفراتية

الحمد لله الذي نزَّل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيراً، فبعث الله بـه نبيـه محمـداً للناس، مىشراً ونِذيراً، فأعجز به خلقه فلن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً. والصلاة والسلام على نبينا محمـد، الذي أرسله الله رحمـةً للعالمين، وعلى آلـه وصحبـه الطيبين الطاهرين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فقد دفعني إلى إخراج هذه السلسلة المباركة، رغبتي في تيسير هذا العلم الشريف على طلابه ومربديه، متعلمين ومتعبدين، وحيث كثرت الجياد المضمرة في هذا المضمار قديمـــاً وحديثاً، فقد أحببتُ أن يكون لي في هذا المضمار غلوة، وإن جئتُ «الشُّكيت»، حسى من أن أكون معهم وأن أعدَّ من جملتهم «إنَّ التشبه بالكرام فلاح» ورحم الله أبا عمرو البصري وهو أحد العشرة الكبار، حين قال: «ما مثلنا مع من سبقنا إلا كمثل بقل نبت في أصل نخل» فماعساي أن أقول؟ وبعد. فقد اجتهدت، بعد النظر في ما وقع تحت يـدي من مصاحف ورقيةٍ ورقميةٍ، أن أعمل على تيسير هذا العلم لطلابه، روايةً ثم درايةً، فلا يتكلف المشتغل بهذا العلم عناء تذكر أصول القراءة أو الرواية، وهو يتلو كتاب الله عزَّ وجل، الأمر الذي يصرفه عن الخشوع والتدبر، لذا فقد استعملتُ علامات ومصطلحات الضبط الخاصة بالوصل وهي ما تواطأ عليـــه علماء هذا الفن\_إذ القرآن مبني في ضبطه كما هو معلوم على الوصل\_مضيفاً إلى ذلك مصطلحاتٍ خاصةٍ بالوقف أفدتها من مصاحف التيسير للشيخ الفاضل حازم البردوني بعـد أن أضفتُ لها وعـدَّلتُ في بعضهـا وتوسـعتُ في البعض الآخر ، هـذا ودون المساس بالرسم العثماني، وما اتفق عليه علماء الرسم.

وختاماً، أَسأَلُ الله عزَّ وجلَّ أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، على هدى نبينا الكريم، متقبلاً عنده في الآخرين، وأعوذ بالله أكون مرائياً أو أن أطلب الدنيا بعمل الآخرة، معترفاً بالنقص والتقصير، فما كان من صواب فبفضل الله وتوفيقه وما كان من خطـاً فمن نفسي والشيطان، والله الموفق وهو المستعان وعليه التكلان. منبحية العمل وقواعده 🛊 مصاحف السلسلة الفراتية، أصلها مصحف المدينة المنورة الطبعة الأولى، برواية حفص. & تمَّ ضبط مصاحف السلسلـة الفراتيـة كلهـا بناءً على روايـة حفص اتفاقاً واختـلافـــاً. € العدُّ المعتمد للآيات في مصاحف السلسلة، عدُّ أهل الكوفة وعدهم الآي (٦٢٣٦) آية وقد تمَّ اعتماد العدِّ الكوفي للآيات، لتمكين القارىء من المقابلة والمراجعة ،عند الحاجــة. هذا وقد أشرتُ في كل مصحفِ من المصاحف إلى العدِّ المعتبر عند أهل القراءة أو الرواية. وجعلتُ عند رؤوس الآيات\_في العدِّ غير الكو في\_ نجمةً ذهبيةً: 🦀 مع حاشيةٍ سفلي بذلك. وأشرتُ لما كان رأس آيــة عند الكوفيين ولم يكن عند غيرهــم، بـــهذا الرمـــــــز: 🦱 وما لم أشر إليه بأحد الرمزين أعلاه، دل على اتفاق في العدِّ بين العدِّ الكوفي وغيره، مع اختلاف الترقيم أحياناً، وهذا هو الأعم الأكثر، والذي بموجبه أبقيتُ على العـــدِّ الكوفي. 🕸 تمَّ إخراج مصاحف القراءات من طريق الدرَّة والشاطبية، لكل القراءات ولكل الروايات وبكل الوجوه المعتبرة ومثلاً لا حصراً، قالون له في السلسلة الفراتية، أربع مصاحف؛ ١.قصر المنفصل مع إسكان ميم الجمع. ٢. توسط المنفصل مع إسكان ميم الجمع. ٣.قصر المنفصل مع صلــة ميم الجمع. ٤. توسط المنفصل مع صلة ميم الجمع. & وحَّدتُ ألوان المصاحف للتميز، فالأخضر للقراءة، والعسلي للراوي للأول والأزرق للثاني.

🥸 مصاحف القراءات: ١. بلغ عدد مصاحف القراءات في السلسلة تسعة مصاحف فقط، وليست عشرة، وذلك أن قراءة نافع لا يمكن جمعها في مصحف واحد وذلك للتباين الشديد بين قالون وورش. ٢. نص المصحف في مصاحف القراءات للراوي الأول والحاشية للراوي الثاني، خلا قــراءة أبي عمرو البصري، فالنص للراوي الثاني، وهو السوسي والحاشية للأول وهـــو الدوري وذلك أن الدوري له وجهان في المد المنفصل، وللسوسي وجه هو القصر وجهاً وإحــــدا. ٢. في حاشية مصاحف القراءات ما عُريَ عن الشرح وما أشيرَ إليــه بعبارة وجه ثان فهـو للراوي الثاني»صاحب الحاشية» وما لم يكن كذلك، أُشيرَ إليه بعبارة دالةِ عليه. ٤. كل كلمةِ تحتها خط في المصحف، دلَّ على وجود حاشية لها، سـواءً للقراءة أو الرواية. ٥.قراءة خلف العاشر، لا خلاف بين الروايتين، لكني جعلتُ مصحفاً معنوناً بكل روايةٍ أسوةً بسائر المصاحف، وذلك لمن أحب أن يقرأ على نية روايةٍ دون أخرى. 🕸 ألحقتُ بكل مصحف، علامات الوقف ومصطلحات الضبط ودلالات الرموز والترميز اللوني، للقراءات العشر، ليتسنى للقارىء أخذ ما يحتاجه في المصحف الذي يقرأ فيه. 🕸 ألحقتُ بكل مصحف ما كان خاصاً به، مثل إسناد الرواية، أو مصطلح ضبطٍ ،ونحوه. ﴾ ألحقتُ بكل مصحف أصول القراءة أو الرواية، ليحوز القارىء العلم درايـــة وروايـــة. 🕸 جعلتُ الحاشيــــة يمني لكل المصاحف، أثبتُ فها اللازم، حفاظاً على تركيز القاريء. 🕸 بلغ مجموع المصاحف أربعين مصحفاً، لكل الوجوه المعتبرة من الـدرة والشاطبيــة. 🕸 تمَّ تعديل بعض أماكن علامات الوقف في مصاحف السلسلة، لاختلافها عن روايـــة حفص الذي ترتب عليه اختلاف المعني ، «نقلاً عن مصاحف التيسير» وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين عمَّان تحريراً بتاريخ: ٢٠٢٠/١١/١

## تعريف هذا المصحف الشريف

كُتِبَ هذا المصحف وضُبِطَ،على ما يوافق رواية أبي عمر،حفص بن عمرالدوري

عن أبي محمد،يحيي بن المبارك اليزيدي،عن أبي عمرو بن العلاء البصــــــري

اتُّبع في عَدِّ آيات هذا المصحف العَدُّ الكوفيُّ، وعَدَهُّم آي القرآن (٦٢٣٦) آية

❖ عَدُّ الآي المعتبر لقراءة أبي عمرو، هو العد المدني الأول، وعَدَهُم (٦٢١٧) آية

لذا أشرتُ أسفل الصفحات إلى ما كان رأسُ أيٍ في العد المدني الأول وما لم يكن.

وما كان رأس آية في العد المدني الأول ولم يكن في الكوفي أشرتُ له بنجمة ذهبية: 🥵

وما كان رأس آية في العد الكوفي ولم يكن في المدني الأول جعلت رأس الآية هكذا:

وأما سائر رؤوس الآيات: 🗘 فمتفقٌ عليه في العدين مع اختلاف الترقيم أحياناً.

◊ ملاحظة: للدورى في المد المنفصل وجهان:

أ. التوسط وهو المقدم بالقصر وعليه تم ضبط هذا المصحف.

## دليل الألــوان

♦ اللون الأسود المحلى بالأحمر، للكلمات التي قرأها أبو عمرو وقفاً؛
 أ التقليل في من الألاني .

أ.بالتقليل نحو؛ موسى، نجوى، إحدى (تلوين الحرف دون الألف.)

ب. بالهاء وهي؛ تاء التأنيث المرسومة تاء ممدودة، حيث وردت (رحمت، رحمه)

ج. بالألف وهي كلمة ( أَيُّهُ ) و ( يَنأَيُّهُ) في مواضعها الثلاث. ( أَيُّهُ )

د. بالياء دون النون وهي كلمة؛ كأين، وكأين، فكأين.حيث وردت (كَأَيّ،وكَأَيّ). هـ. بالكاف اختياراً واضطراراً وهي كلمة؛ وبكأن، وبكأنه (وبك) وببدأ بـ (أن) القصص

و. بالإمالة، ويتميز عن المقللِ وقفاً، أنَّ الممال وقفاً ،لُوِّنَ الحرف والألف

الذي بعده، أما المقلل فتمَّ تلوين الحرف دون الألف. المقلل وقفاً نحو؛ موسى، نجوى، إحدى المقلل وقفاً نحو؛ موسى، نجوى، إحدى

وكل ذلك معرفاً بعلامات الوقف المعتبرة

# أصول قراءة الإمام أبي عمرو البصري

V

## أصول قراءة الإمام أبي عمرو براوييه – الحوري والسوسي



## 

#### له بين السورتين ثلاثة أوجه

**ا البسملة:** قطع الجميع \_ وصل الجميع \_ قطع الأول ووصل الثاني بالثالث.

الأوحه سن

وبصراءة

الأنفـــال:\_

السكت: ﴿ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدُ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾ وهو المقدم عند السوسي.

٣- الوصل: ﴿ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾ وهو المقدم عند الدوري.

١ - الوقف: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿

٦ السكت: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿ ﴾

٣- الوصل: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿ ﴾

ويأتي بالبسملة بين الأربعة الزهر قولاً واحداً حال اختياره السكت بين السورتين وحال اختيارة

وحال اختياره الوصل يأتي بالسكت ، أي يفضل الفصل بينهما بالبسملة استحباباً وهي:

ا ـ سُورَةُ الْتَدَيِّرِ و سُورَةُ القِيَامَةِ السَّورَةُ الانفِطَارِ و سُورَةُ المُطَقِفِينَ السَّورَةُ المُطَقِفِينَ

٣ سُورَةُ الفَجْرِ و سُورَةُ الْبَلِي ٤ سُورَةُ العَصْرِ و سُورَةُ الطُّمُزَةِ

تنبيه: لا بد من الإتيان بالبسملة لجميع القراء بين آخر سورة الناس وأول سورة الفاتحة.



#### الصلــــــة (خاصة بهاء الضمير)

خالف حفصاً في بعض الكلمات وهي:- ١- ﴿ وَيَتَقِدُ ﴾ النُّورَه: قرأها بكسر القاف وإسكان الهاء. ٢- ﴿ يُوَدِّهُ ﴾ النُّورَة: قرأها بكسر القاف وإسكان الهاء. ٢- ﴿ يُوَدُّهُ ﴾ النَّاءِ ١٥٥ ﴿ نُوَقِدُ ﴾ النَّاءِ ١٥٥ ﴿ نُوَقِعُنُ اللَّهِ اللَّهُ اللللللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### الهمزتان من كلمة - الأولى استفهامية والثانية:



#### الهمزتان من كلمتين \_ أ. المتفقتان في الحركة



#### الهمزتان من كلمتين \_ ب المختلفتان في الحركة

#### النـــوع الأول أن تكون الأولى مفتوحة والثانية مكسورة نحو:

أن تكون الأولى مفتوحة والثانية مضمومة نحو:

النوع الخامس

أن تكون الأولى مكسورة والثانية

﴿ تَفْيَءَ إِلَىٰ ﴾ الحكم: سهل الثانية، تقرأ: ﴿ يَفْيَ مَ الَّهُ ﴾ ا

﴿ حَلَّهُ أُمَّةً ﴾ الحكم: سهل الثانية، تقرأ: ﴿ حَلَّهُ أَمَّةً ﴾

النـــوع الثاني

#### النسوع الرابع

أن تكون الأولى مضمومة والثانية مفتوحة نحو: ﴿ٱلسُّفَهَآءُ أَلَا ﴾

مفتوحة نحو: ﴿ ٱلسَّكُمَآءِ أُو ﴾ الحكم:أبدل الثانية واواً مفتوحة. الحكم:أبدل الثانية ياءً مفتوحة. تقرأ: ﴿ ٱلسَّكَمَاءِ أُو ﴾ تقرأ: ﴿ ٱلسُّفَهَاءُ إِلَّا ﴾

النــوع الثالث

أن تكون الأولى مضمومة والثانية مكسورة نحو: ﴿ كُشَّآءُ إِلَّى ﴾ الحكم: ١. أبدل الثانية وإواً ٢. سهل الثانية.

تقرأ: ﴿ مَشَآءُ إِلَّىٰ ﴾ ﴿ مَشَآءُ إِلَىٰ ﴾

تنبيه: عند الوقف على الكلمة الأولى والبدء بالكلمة الثانية لا بد من تحقيق الهمز.

#### الاستفهام المكرر في القرآن وهو في أحد عشر موضعاً

#### استفهم في الأولى واستفهم في الثانية وهو على مذهبه في الهمزتين

﴿ أَرْهِ ذَا كُنَّا تُرَابًا أَر نَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ﴾ سُورَةُ الرَّعْدِه

﴿ أَن ذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفْنًا أَن نَّا لَمَتْ مُوثُونَ ﴾ سُورَةُ الإِسْرَاء ٩٨٠٤٩

﴿ أَو ذَا مِتْ نَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا أَرِهِ نَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴾ سُورَةُ الوَّفِوُنَ ١٨٠

﴿ أَو ذَاكُنَّا ثُرَّايًا وَءَابَآقُ يَا أُربِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴾ سُورَةُ التَمْلِ٧٧

﴿أَن نَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ ﴾ سُورَةُ المَنكَونِ ٢٨

﴿ أَبِيَّكُمُ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ ﴾ سُورَةُ المَنكُونِ ٢٩

﴿ أَن ذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَن نَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ﴾ سُورَةُ السَّخِدَةِ ١٠

﴿ أَهُ ذَا مِنْنَا وَكُنَّا نُرَابًا وَعِظُمَّا أَرْهِ نَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴾ سُورَةُ الصَّافَاتِ١٦٠ ﴿ أَدِيذًا ﴾

﴿ أَرْ وَ أَوْلُنَا وَكُنَّا نُرَابًا وَعِظْمًا أَرْهِ نَّا لَمَدينُونَ ﴾ سُورَةُ السَّافَاتِ٥٠

﴿ أَم نَّا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ ﴿ أَمُوذَا كُنَّا عِظْهَا نَخِرَةً ﴾ سُورَةُ النَّانِعَاتِ

## الهملز المفرد للراويين معآ

ا ـ ﴿ هَمَّا أَنْتُم ﴾ ـ الله من الهمزة شرَرَةُ آلِ عِنْزَانَ ٢٦- ١١٩ ، سُورَةُ النِّسَاءِ ٩٦ ، شُورَةُ نُحُمَّةً و ٣٨

ا الله و الاختلاس. سُورَةُ البَقَرَةِ ٥٤ و الاختلاس. سُورَةُ البَقَرَةِ ٥٤ و الاختلاس. سُورَةُ البَقَرَةِ ٥٤ ال

٣- ﴿ يَعَلِتُكُم ﴾ واد همزة ساكنة بعد الياء، والسوسي له الإبدال: ﴿ يَلْلِتُكُم ﴾ سُورَةُ الحُجُرَاتِ ١٤

٤- ويُضِدُهِ وَنَ مُورَةُ التَّوْبَةِ ٣٠ حذف الهمزة وضم الهاء: ويُضِدُهُ و نَ مُورَةُ التَّوْبَةِ ٣٠

٥- مُرْجُونَ ﴾ - الديم: ﴿مُرْجُونَ ﴾ وإد همزة مضمومة بعد الجيم: ﴿مُرْجُونَ ﴾ سُونَةُ التَّوْبَةِ ١٠٦

٦- ﴿ تُرْجِى ﴾ ــــه همز الياء: ﴿ تُرْجِعُ ۗ ﴾ سُورَةُ الأَخْرَابِ ١٥

٧- ﴿ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ ﴾ - ابدل الهمزة ألفاً: ﴿ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ ﴾ سُورَةُ الكَهْنِ ٩٤ ، الأَنبِيَاء ٩٩

٨- ﴿ مِنْسَا تُكُو ﴾ - ابدل الهمزة ألفاً: ﴿ مِنْسَا تَكُو ﴾ سُورَةُ سَبَإِ ١٤

٩- ونُنسِها ﴾ فقتح النون الأولى والسين وزاد همزة ساكنة بعد السين: ﴿ نَسَعُها ﴾ البَقَرَة ١٠٠١ هـ و الماه في الكاوتين ﴿ مُنْ مُا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَ

١٠ هُزُوًا ﴾، ﴿ حُنُ فُوا ﴾ ﴿ حِيثِما ودت.
 ١١ هُزُوًا ﴾، ﴿ حُنُوا ﴾ ﴿ حَيْثِما ودت.
 ١١ ﴿ ٱلنَّشَا مَ الله الله عَلَى الله عَل

١٢ ﴿ وَأَلْتُنْ عِي سُورَةُ الطّلاقِ لَهِ عَدْف الياء وصلاً ووقفاً، فيكون له في الهمز:

وصلاً: ١. تسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر: ﴿ وَاللِّني ﴾ ٢. إبدال الهمزة ياءً مع المد: ﴿ وَالَّتِي ﴾

وقفاً: ١. تسهيل بروم مع التوسط أو القصر: ﴿ وَٱلْتَبِي ٨٠. إبدال الهمزة ياءً مع المسد: ﴿ وَٱلْتَنْيَ ﴾

﴿ وَٱلْآتِي بَلِيسَنَ ﴾ شُورَةُ الطّلاقِ الوجهان أعلاه مع مراعاة إظهار الياء الساكنة وعدم إدغامها.

## الهمز المفرد للسوسي-أبدل الهمز الساكن

# «-فاء الكلمة: ﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿ يُومِنُونَ ﴾ ﴿ فِي السَّمَوَتِ اَتَنُونِي ﴿ ﴾ ﴿ فِي السَّمَوَتِ ايتُونِي ﴿

\*-عين الكلمة: ﴿ ٱلْبَأْسُ ﴾ ﴿ ٱلْبَاسُ ﴾ \*-عين الكلمة: ﴿ ٱلْبَأْسُ ﴾ ﴿ ٱلْبَاسُ ﴾ \*-لام الكلمة: ﴿ حَثَتَ ﴾ ﴿ حبتَ ﴾ ﴿ وقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثْنُونِ ﴾ تقرأ وصلاً: ﴿ فرعونوتوني ﴾

ے, کلمتین

## استثنى السوسي من إبدال الهمز الساكن خمسة أنواع

#### النسوع الثاني

ما كان سكونه للبناء وذلك في فعل الأمر في أحد عشر موضعاً: ﴿أَنْلِتُهُم ﴾ المَقَرَة ٣٣ ﴿ وَنَلِتُهُم ﴾ المَقرَة ٤٥ ﴿ وَنَلِتُهُم ﴾ المَقرَد ٤٥ ﴿ وَنَلِتُهُم ﴾ المَقرَد ٤٥ ﴿ وَهَمِينً ﴾ المَقرَد ١ ﴿ وَهَمِينً ﴾ الكَفيد ١ ﴿ المَّوْرَانُ اللَّهُ المُقَرَانِ اللَّهُ المُعَانِ اللَّهُ المُقَرَانِ اللَّهُ المُعَانِ المُعَانِ اللَّهُ المُعَانِ اللَّهُ المُعَانِ اللَّهُ المُعَانِ اللَّهُ المُعَانِ اللَّهُ المُعَانِ المُعَانِ المُعَانِ المُعَانِ المُعَانِينَ المُعَانِ اللّهُ المُعَانِ المُعَانِينَ المُعَانِ المُعَانِ المُعَانِينَ الْعَانِينَ المُعَانِينَ المُعَانِينَ المُعَانِينَ عَلَيْنِ المُعَانِينَ المُعَانِينَ المُعَلِّ عَلَيْنِينَ المُعَلِينِ المُعَانِينَ المُعَانِينَ المُعَانِينَ المُعَانِينَ المُعَلِينَ المُعَلِينَا المُعَلِينَ المُعَانِينَ المُعَانِينَ المُعَانِينَ المُعَلِينَانِينَ المُعَانِينَ المُعَلِينَا المُعَانِينَا المُعَانِينَ المُعَانِينَ المُعَلِينَا المُعَانِينَ المُعَانِينَ المُعَلِينِينَ

## النسوع الأول

ما كان سكونه علامة جزم للفعل المضارع المختوم بهمزة ساكنة المضارع المختوم بهمزة ساكنة وتَسُوُّ مُمَّ المَائِدَة فَرَسُّونَ أَنْ النَّوْرَةِ فَرَسُّمُ أَنْ النَّوْرَةِ فَرَسُّمُ أَنْ النَّوْرَةِ فَرَسَانًا فَ وَرِدْتَ. فَرَسَانًا فَ النَّعْدِهِ المَنْفِيمَ النَّمْقِيمَ النَّمَةُ النَّمْقِيمَ النَّمْقِيمَ النَّمْقِيمَ النَّمْقِيمَ النَّمْقِيمَ النَّمْقِيمَ النَّمْقِيمَ النَّمْقِيمَ النَّمْقِيمَ النَّمُ النَّمْقِيمَ النَّهُ النَّمْقِيمَ النَّمْقِيمَ النَّمْقِيمَ النَّمْقِيمَ النَّهُ النَّمْقِيمَ النَّهُ النَّمْقِيمَ النَّهُ النَّمْقِيمَ النَّهُ النَّهُ النَّمْقِيمَ النَّهُ النَّهُ النَّمْقِيمَ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّمْقِيمَ النَّمُ النَّهُ النَّمْقِيمَ النَّمُ النَّهُ النَّمْقِيمَ النَّهُ النَّمْقِيمَ النَّهُ النَّهُ النَّمُ النَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقِيْلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْل

#### النسوع الرابع

إذا كان الإبدال يؤدي إلى التباس المعنى: ﴿ أَحُسَنُ أَثَنَا وَرِءً يَا ﴾ سُورَهُ مَرَاهَ ٢٧ وهذا من وجهة نظر أبي عمرو الأن غيره من القراء يبدلها ويدغمها ﴿ وَرِيًّا ﴾

#### النوع الثالث

#### النبوع الخامس

إذا كان الإبدال يؤدي إلى الخروج من قاعدة إلى أخرى: ﴿ مُؤْصَدَةٌ ﴾ إذ اعتبرها أبو عمرو مشتقة من: أصدت أي مبدلة منءأصدت أما الآخرون فهي عندهم مشتقة من أوصدت لذلك أبدلوها. أبَكَ الْحُهَرَةُ

﴿ بَارِ ثُكُمُ ﴾ الْفَرَةِ ٤٥ قرأها الدوري بوجهين: إسكان الهمزة واختلاس حركة كسرتها: ﴿ بَارِ يُكُمْ ﴾

#### النق

\*.كلمة: ﴿ عَادًا ٱلْأُولَى ﴾ سُرَانُ التَّخِيرِ ه وصلاً: ﴿عَادَ لُولِي ﴾ نقل حركة همزة ﴿ الأولى ﴾ المرادة والمرادة والم

ابتداءً: ١- ﴿ اللَّهِ لَيْ ﴾ بدأ بهمزة الوصل مفتوحة وبعدها لام مضمومة ثم واو ساكنة.

٢-﴿ لُولَى ﴾ بدأ بلام التعريف مضمومة ثم واو ساكنة وحذف همـزة الوصل.

٣-﴿ اَلْأُولَى ﴾ بدأ بأصل الكلمة. قال الداني: وهو عندي أحسن الوجوه وأقيسها بمذهبها.

#### س کت

ليس له السكت في المواضع الواجبة لحفص من طريق الشاطبية وهي:

﴿عِوجًا قَيِّمًا ﴾ سُورَةُ الكَمْفِ الْمُقْفِ الْمُقْفِ الْمُعَلِّذَا ﴾ سُورَةُ يسَر ٢٥ مَن رَّاقٍ ﴾ سُورَةُ القيمَة ٢٧ هُ بَل رَّانَ ﴾ سُورَةُ الطّفَفِينَ ١٤ مُن رَّاقًا فِيمَا مَدِيعَ الْقَلَفِينَ ١٤. أما السكت الجائز لحفص فمتفق عليه عند جميع القسراء.

(777

### تحريك الحرف الساكن قبل همزة الوصل منعاً من التقاء الساكنين

- 💥 حرك بالكسر إذا كانت همزة الوصل مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة ابتداءً- مثل حفص -
  - ﴿ قُوَّمًا ٱللَّهُ ﴾ سُورَةُ الأَعْرَافِ ١٦٤ ﴿ فَتِيلًا ﴿ أَنظُرُ ﴾ سُورَةُ النِسَاءِ ﴿ أَنِ ٱمْشُوا ﴾ سُورَةُ صَ
- ﴿ باستثناء مواضع معينة قرأها بالضم: ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ﴾ تقرأ ﴿ قُلْ ٱدْعُواْ ﴾ سُورُ الْغَيَافِ الإِسْرَاءِ ، سَبَا
- ﴿ قُلُ ٱنْظُرُواْ ﴾ يُونُت ١١ ﴿ أَوُ ٱخْرُجُواْ ﴾ النِّسَاء ٦٦ ﴿ أَوُ ٱدْعُواْ ﴾ الإسْتَاء ١١٠ ﴿ أَوُ ٱنقُصْ ﴾ النَّبَيا٣
- النام الم النهاء الساكنين ميم جمع مثل: ﴿ قَبْلِهِ مِ ٱلْمَثُكُنْتُ ﴾ النَّفِيدَ ﴿ عَلَيْهِ مِ ٱلْفِينَالُ ﴾ النَّهَا وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِ ٱلْفِينَالُ ﴾ النَّهَا وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

يكسر ميم الجمع إذا سبقت بهاء مكسورة وقبل الهاء كسر أو ياء ساكنة.

#### الإمالة الصغرى-التقليــل

#### للراويين معـــاً

ا قلل الألفات على وزن: فعلى: (مثلث الفاء) ﴿ مُوسِي ﴾ ﴿ عِيسِي ﴾ ﴿ اللَّهُ نَبِي ا﴾ ونحوه

7\_ قلل ذات الياء في السور الإحدى عشر سواءً كانت على وزن فعلى أم لا وهي: سُورَةُ طه ، سُورَةُ التَّجَمِ، سُورَةُ التَّاتِعَاتِ ، سُورَةُ النَّانِعَاتِ ، سُورَةُ الاَعْلَىٰ ، سُورَةُ الشَّمْي ، سُورَةُ الضَّحَىٰ ، سُورَةُ العَلَقِ ، سُورَةُ الطَّعَلَىٰ ، سُورَةُ العَلَقِ ، سُورَةُ العَلَقِ عَبَسَ ، سُورَةُ العَلَقِ عَلَمْ عَلَىٰ اللّهَ عَلَى عَلَمْ عَلَىٰ اللّهَ عَلَى عَلَمْ عَلَىٰ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَى عَلَمْ عَلَالْتَ عَلَىٰ عَلَمْ عَ

٣- قلل الحاء من فواتيح السور: ﴿ ﴿ ﴿ مَ هِ ﴾ ٤- قلل ﴿ الرَّوْيِلَ ﴾ ﴿ رُءَ يِنِي ﴾ ﴿ رُءَ يِاكَ ﴾ وردت. ٥- قلل ﴿ كِلْتَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ على اعتبار أن الألف للتأنيث فإن اعتبرت للتثنية فلا إمالة ولا تقليل.

#### b äå cuall

ا\_ قلل ﴿ أَنِّى ﴾ حيثما وردت. الله ﴿ يَكُويُلُتِي ﴾ سُورَةُ الْمَايْدَةِ ١٣١ سُورَةُ هُودٍ ٢٧٠ سُورَةُ الفُرْقَانِ ٢٨ عـ قلل ﴿ يَكُويُلُتِي ﴾ سُورَةُ الفُرْقَانِ ٢٥ عـ قلل ﴿ بِكَحُسْرَ فِي ﴾ سُورَةُ الوُمُورِ٥٠ هُودٍ٢٥ عـ قلل ﴿ بِكَحُسْرَ فِي ﴾ سُورَةُ الوُمُورِ٥٠ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

## الإمالـــة الكبـــرى

#### للسوسي

﴿ أَمَالَ ذَاتَ الرَاءُ وَصِلاً فِي حَالَتِينَ: ١-إِذَا أَتَى بَعِدُهَا لَفَظَ الْجَلالَةَ: ﴿ زَرَى ٱللَّهُ ﴾ فَسَيَرِى ٱللَّهُ ﴾ فَاللهُ اللهُ ا

وصلاً: الفتح والإمالة. وقفاً: الإمالة فقط.

لل وردت. \* أمال لفظة: ﴿ ٱلْبَّاسِ ﴾ المجرورة حيثما وردت.

#### للراويين معـــاً

## الإدغام الصغير للراويين

| ملاحظات              | اسم السورة<br>ورقـــم الأية    |   | الآيات              |             | المدغم<br>فيــــه | ألقـــاب<br>الحروف | المدغم                     |
|----------------------|--------------------------------|---|---------------------|-------------|-------------------|--------------------|----------------------------|
|                      | سُورَةُ المَائِدَةِ ١١٠        | * | وَإِذ تُّخَالُقُ    | è           | ت                 | حروف نطعية         |                            |
|                      | سُورَةُ الكَهَفِ٣٩             | * | إِذ دَّخَلْتَ       | <b>*</b>    | د                 | حروت تحتيبا        |                            |
| لا ثالث لهما في      | سُورَةُ الأَنفَ الِـ ٤٨        | * | وَإِذ زَّيَّنَ      | <b>*</b>    |                   |                    | إدغيام                     |
| القرآن               | سُورَةُ الأَخْزَابِ١٠          | * | وَ إِذ زَّاغَتِ     | <b>&gt;</b> | )                 | حروف أسـلية        | ( <b>إذ</b> ) مع<br>الأحرف |
| لا ثاني له في القرآن | سُورَةُ الأَحْقَافِ٢٩          | * | وَإِذْ صَّرَفُنَا   | <b>*</b>    | ص                 | حروف استيبا        | الستــة                    |
|                      | سُورَةُ النُّورِ٢              | * | إِذْشَمِعْتُمُوهُ   | <b>*</b>    | س                 |                    |                            |
|                      | الْبَقَ رَةِ ١٢٥ فُصِّلَتُ ١٤  | * | وَ إِذَّجُعَلْنَا   | <b>*</b>    | <u>و</u>          | حسرف شجري          |                            |
|                      | سُورَةُ الأَعْرَافِ٧٩          | * | وَلَقَدَدَّرَأَنا   | <b>*</b>    | 7                 | حروف لثويسة        |                            |
|                      | الْبَقَرَةِ ٢٣١ ، الطَّلَاقِ ١ | * | فَقَدظَّلْمَ        | <b>*</b>    | ద                 | حروف مویحہ         |                            |
|                      | الرُّوهِ ٥٨ الزُّمَوِ٧٧        | * | وَلَقَد ضَّرَبْنَا  | <b>*</b>    | ض                 |                    | إدغسام                     |
|                      | سُورَةُ يُوسُفَ٣٠              | * | قَدشٌغَفَهَا        | <b>*</b>    | ش                 | حروف شجرية         | (قـــد)                    |
|                      | سُورَةُ الأَنْعَـامِ ٩٤        | * | وَلَقَد جِيتُمُونَا | <b>&gt;</b> | <u>ت</u>          |                    | الأصرف                     |
|                      | سُورَةُ المُجَادلَةِ ١         | * | قَد شَكِعَ          | <b>*</b>    | س                 |                    | الثمانية                   |
|                      | سُورَةُ المُلْكِ٥              | * | وَلَقَدَزُّ يَّنَّا | <b>*</b>    | j                 | حروف أسلية         |                            |
|                      | الإِسْرَاءِ١٤-٨٩الكَهْفِ٥٥     | * | وَلَقَد صَّرَّفُنَا | <b>*</b>    | ص                 |                    |                            |

| ملاحظات                 | اسم السورة<br>ورقـــم الأية | الآيات                                  | المدغم<br>فيــــه | ألقساب<br>الحروف | المدغم                |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
|                         | سُورَةُ البَقَـرَةِ ٢٦١     | ﴿ أَنْبَتَت سَّبْعَ ﴾                   | س                 |                  | إدغام تاء             |
|                         | سُورَةُ النِّسَاءِ ٩٠       | ﴿ حَصِرَت صُّدُورُهُمْ ﴾                | ص                 | حروف أسلية       | ردعام ن:<br>التــأنيث |
|                         | سُورَةُ الإِسْرَاءِ ٩٧      | ﴿ خَبَت زِّدْنَكُهُمْ ﴾                 | j                 |                  | فــــي<br>ستـــة      |
|                         | حيثما وردت.                 | ﴿ كُذَّبَت ثَّمُودُ ﴾                   | ث                 | حروف لثويـــة    | أحسرف                 |
|                         | سُورَةُ الأَنْعَامِ ١٣٨     | ﴿ حُرِّمَت ثُطْهُورُهَا ﴾               | 벌                 | حروت مویحہ       |                       |
|                         | سُورَةُ النِّسَاءِ٥٦        | ﴿ نَضِجَت جُّلُودُهُم ﴾                 | €                 | حرف شجــري       |                       |
|                         | سُورَةُ المُلكِ٣            | ﴿ هَل تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴾              | فقيط              | ام (هل) و (بل)   | إدغسام ل              |
|                         | سُورَةُ الْحَاقَّةِ ٨       | ﴿ فَهُل تُرِيْ لَهُم مِّنُ بَاقِيكَةٍ ﴾ |                   | في               |                       |
| ترك السكت مع<br>الادغام | سُورَةُ المُطَفِّفِينَ١٤    | ﴿ بَلِ زَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم ﴾        |                   |                  |                       |

## إدغام متقاربين ومتجانسين صغير للراويين

| ملاحظات        | اسم السورة<br>ورقـــم الأية       | الآيات                                | المدغم<br>فيــــه | ألقساب<br>الحروف | المدغم     |            |  |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|------------|------------|--|
|                | وتصريفاتها                        | ﴿ أَخَذَتُ ﴾                          | ت                 |                  |            |            |  |
|                | سُورَةُ غَافِرٍ ٢٧٤ الدُّخَانِ ٢٠ | ﴿فُنَبَذِتُهُا ﴿مُدَثُّهُ ﴿ عُدُثُّ ﴾ | _                 |                  | •          |            |  |
|                | وتصريفاتها                        | ﴿ لَبِثتُ ﴾                           | ت                 | حروف لثويسة      |            |            |  |
|                | الأَعْرَافِ26 الزُّغْرُفِ٧٧       | ﴿ أُورِثُتُمُوهَا ﴾                   |                   |                  | ů          |            |  |
|                | سُورَةُ الأَعْ رَافِ٢٧            | ﴿ يَلْهَتْ ذَّالِكَ ﴾                 | 3                 |                  |            |            |  |
| يجزم ويدغم     | سُورَةُ البَقَــَرَةِ ٢٨٤         | ﴿ وَيُعَاذِّب مَّن ﴾                  | ۴                 |                  |            |            |  |
|                | سُورَةُ هُودٍ ٤٢                  | ﴿ اُرْكِبِ مِّعَنَا ﴾                 |                   |                  |            |            |  |
|                | سُورَةُ النِّسَاءِ ٧٤             | ﴿ يَغْلِب فَّسَوْفَ ﴾                 |                   |                  |            |            |  |
|                | سُورَةُ الرَّعَدِه                | ﴿ تَعُجُبُ فَعَجَبٌ ﴾                 |                   | حروف شفوية       | ب          |            |  |
|                | سُورَةُ الإِسْرَاءِ٦٣             | ﴿ ٱذَهَبِ فَّمَنِ ﴾                   | ف                 |                  |            |            |  |
|                | سُورَةُ طُه ۹۷                    | ﴿ فَأَذْهَب قَابِتٌ ﴾                 |                   |                  |            |            |  |
|                | سُورَةُ الحُجُرَاتِ ١١            | ﴿ يَتُبُقُأُولَتِهِكَ ﴾               |                   |                  |            |            |  |
|                | سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ ١٤٥         | ﴿ يُرِد ثُواْبَ ﴾                     | ث                 | حروف نطعية       | •          |            |  |
|                | سُورَةٌ مَرْكِءَ                  | ﴿ كَ هِيعَصَ ۞ ذِّكُرُ ﴾              | 3                 | مروب حسید        | •          |            |  |
| وجه آخر للدوري | سُورَةُ الطُّورِ ٤٨               | ﴿ وَأُصْبِرِ لِلْحُكْمِ ﴾             | ئ                 | حروف ذلقية       | حيوف خاقية | حيون ذاقية |  |
| هو الإظهار     | البَقَ رَةِ ٥٨ الأَغْرَافِ ١٦١    | ﴿ نَّعَفِرلَّكُمْ ﴾                   |                   |                  | 7          |            |  |

## الإدغام الكبير -للسوسي

#### ادغام المتماثلين الكس

#### في كلمـــة

\*أدغم كلمتين فقط: ﴿ مَّنَاسِ كَ عَلَيْ ﴾ سُورَةُ النَّقَرَةِ · ٠٠ ﴿ سَلَكَ مُ الْمَثَاثِرِ ٤٤ أَلنَاثَرِ ٤٤

﴿ واتفق مع حفص في:﴿ تَلَ مَنَّ اللَّهِ مُنْفَ١١ إذ لهما فها:- أ.الإدغام مع الإشمام. ب.الاختلاس مع الإظهار.

#### في كلمتين

#### ما قبل المدغسم ساكن

مد أو لين:

﴿فِيه هُدِّي ﴿ وَٱلصَّبِفِ قُلْمَعْبُدُوا ﴾ الحكم: يمد مثل العارض للسكون مع الإدغام (إشباع\_توسط\_قصر)

وفي قوله تعالى: ﴿ وَكُونَهُ مِ مَّن ﴾ هُودِ٣٠

﴿ **وَكُفَّوْ مِ مَّالِي** ﴾ غَافِرٍ ١٠

حذفت ياء الإضافة من يا قوم ولم يحذف من بنية الكلمة شيء،لذا فله الإدغام فقط

#### ما قبل المدغم متحرك

﴿يَعُلُم مَّابَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾ أَنْفَهَ السَتْناء: ﴿يَبْتَعْ غُيْرٌ﴾ آلِ عِنْزَلَ ﴿ يَكُ كَّ رِبًّا ﴾ ١٨٠ فيها وجهان بسبب الحذف االإدغام ٢الإظهار

#### ما قبل المدغم صحيح

﴿خُذِ ٱلْعَفُو وَّامْنُ الْأَهْمَ الْحَكَمِ:لهِ وجهي: الإدغام والاختلاس باستثناء: ﴿ كُولِ لَّكُو ﴾ (يُوسُفَ) زاد عليها الإظهار بسبب الحذف.

موانع إدغام المتماثلين: ١. تاء المتكلم: ﴿ كُنْ يُزُّ رَزُّ ﴾ لَنَابٍ ٢٠ ٦. تاء الخطاب: ﴿ كُنِيَّ إِنَّ لُهُ أَ ﴾ لعَنكُونِ ٤٨ ٢٠التنوين: ﴿ وَسِنُّ عَلِيتُ ﴾ اللَّهَ وَ ٤٠ المشدد: ﴿ فَتَهَ مِيقَاتُ ﴾ الْأَجْهَاكِ ٥٠ الإخفاء: ﴿ مُحْزُنكَ كُفْرُهُ ﴾ لَقُهَاكَ

#### 🥻 إدغام المتقاربين والمتجانسين الكبير

#### في كلمـــة – متقـــاربان فقــط في كلمتين-متقاربان ومتجانسان

يدغم القاف في الكاف بشرطين:

الله الما في المال الما ٨أن يكون بعد الكاف ميم جمع: ﴿ خُلُقَكُم ﴾

فإذا فقد أحدهما فالإظهار فقط: ﴿مِثْلُقُكُمْ ﴾

وله في: ﴿طَلَّقَكُّنَّ﴾ الإدغام والإظهار ﴿طَلَّقَكُّنَّ﴾ إذ أن أصلها ميم جمع وأتت هنا نون نسوة

## أدغم إن كان الحرف الأول أحد الحروف التالية:

(ش،ل،ت،ن،ب،ر،د،ض،ث،ك،ذ،ح

س، م، ق، ج) مجموعة في أوائل هذا البيت:

شيفًا لَـمْ تَضِقْ نَـفْسًا بِـهَا رُمْ دَوَا ضِسَن تُوى كَانَ ذَا حُسْن سَاءى مِنْهُ قَدْ جَلا

#### موانع إدغام المتقاربين والمتجانسين

ا المنوَّن: ﴿ ظُلُمَكِ ثَلَثِ ﴾ لنُّهَ لِ كَان الخطاب: ﴿ خَلَقَتَ طِسْنَا ﴾ أنه كالمشدد: ﴿ أَشَدَّ وَكُمَّ ﴾ البَيَرَة ٤ الجزم: ﴿ وَلَمْ يُوتَ سَحَةً ﴾ النَّهَ وَلِيس في القرآن غيره امتنع ٥٠ الإخفاء: ﴿ يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ﴾ يست٧٠

## الحروف التي تدغم فيها الحروف الستة عشر

| June 11111                                                             |                                |          |                                                                        |          |                   |          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------|
| ملاحظات                                                                | اسم السورة<br>ورقـــم الأية    |          | الآيات                                                                 |          | المدغم<br>فيــــه | المدغم   |
| موضع واحد فقط وما عداه فلا<br>یدغم مثل :﴿ اَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ ﴾ آؤ   | سُورَةُ آلِعِمْرَانَ ١٨٥       | *        | فَمَن زُحْزِح عَّنِ ٱلبَّارِ                                           | <b>*</b> | ٤                 | ۲        |
| للسوسي وجه واحد (الإدغام                                               | سُورَةُ المُرْسَلَاتِ ٢٠       | *        | أَلَوْ نَعْلُقِكُمُ                                                    | *        | <u>\$</u>         | ق        |
| الكامل) ولجميع القراء<br>وجهين(إدغام كامل وناقص)                       | حيثما وردت.                    | *        | خَلَقِ كُلُّ                                                           | <b>*</b> |                   |          |
| بالشرط المعتبر (مسبوق بمتحرك)                                          | سُورَةُ الفُرْقَانِ ١٠         | *        | وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا                                               | <b>*</b> | ق                 | ك        |
| لا نظير لهما في القرآن                                                 | سُورَةُ المَعَارِجِ            | *        | ٱلْمَعَالِجِ ۞ تَعْنُحُ                                                | <b>*</b> | ت                 | ~        |
| د کیر دک کی اکران                                                      | سُورَةُ الفَـتْجِ ٢٩           | *        | كُزْرْعِ أُخْرَج شَّطْعُهُۥ                                            | *        | ŵ                 | ₹        |
| موضع واحد فقط وله فيه وجه ثان                                          | سُورَةُ الإِسْرَاءِ ٢٤         | *        | إِلَىٰ ذِى ٱلْعَرْشِ سَّبِيلًا                                         | <b>*</b> | w                 | ش        |
| موضع واحد فقط وله  (الاختلاس)                                          | سُورَةُ النُّورِ٦٢             | *        | لِبَعْض شَّانِهِمْ                                                     | *        | ش                 | ض        |
| لا ثاني له(مع المد : ٢/ ٤/٢)                                           | سُورَةُ التَّكْوِيرِ٧          | *        | وَ إِذَا ٱلنُّفُوسِ زُّوِجَتُ                                          | è        | j                 |          |
| لا ثاني له(وله وجه ثان)                                                | سُورَةٌ مَرُيكَ مَ             | *        | وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسِ شَّيْبِكَ                                        | *        | ش                 | <u>w</u> |
| وله وجه ثان هو الاختلاس                                                | حيثما وردت.                    | *        | مِّنُ بَعْد ذَّ لِكَ                                                   | <b>*</b> | ۲.                |          |
| اشترط في إدغام الدال في أي                                             | سُورَةُ الْمُائِدَةِ ٧٧        | *        | وَٱلْقَلَيْهِدَدُّ لِكَ لِتَعْلَمُوا                                   | <b>*</b> | •                 |          |
| استرحد في إدعام الدان في اي<br>حرف من هذه الحروف ألا تكون              | سُورَةُ البَقَـرَةِ ١٨٧        | *        | فِي ٱلْمَسَىٰجِد يِّلُكَ                                               | *        | Ü                 |          |
| مفتوحة بعد ساكن فإن كانت                                               | سُورَةُ المُؤْمِنُونَ ١١٢      | *        | عَدُد سِّنينَ                                                          | <b>*</b> | w                 |          |
| كذلك امتنع الإدغام نحصو : ﴿ لِلْكَاوُرِدَ سُلِيَّكُن ﴾ صَ٣٠            | يُوسُفَ٢٦) الأَحْقَافِ١٠       | *        | وَشَهِدشَّاْهِدٌ                                                       | <b>*</b> | ش                 |          |
| ﴿ بِعَدُ وَوَلَّ تَسْيَعُمُ ﴾<br>﴿ بَعُدُ ذَالِكَ زَنِيمٍ ﴾ القَارِ ١٣ | يُونْسَ٢١ ، فُصِّلَتْ٥٠        | *        | مِّنَ بَعُد ضَّرَّاءَ                                                  | <b>*</b> | ض                 | د        |
| «بعد درک ربیم » هر ۱۱<br>واستثنی من ذلك التاء فإنها                    | سُورَةُ النِّسَاءِ ١٣٤         | *        | مَّنَ كَانَ يُرِيد ثُوَّابَ                                            | *        | ث                 |          |
| تدغم وان كانت مفتوحة وذلك                                              | سُورَةُ الكَهْفِ٨٢             | *        | تُريد زِّسَــَةُ ٱلْحَيَوْةِ                                           | <b>*</b> | j                 |          |
| في موضعي لا ثالث لهما :                                                | سُورَةُ يُوسُفَ؟ ٧             | *        | نَفُعِد شُواعَ ٱلْمَلِكِ                                               | <u>*</u> | ص                 |          |
| ﴿بَعَـٰ دِمَاكَادتَّ زِيغُ ۗ الْأَثْبَةِ                               | سُورَةُ المَائِدَةِ ٣٩         | *        | تَابَ مِنْ بَعْد ظُلْمِهِ                                              | <i>*</i> | 벌                 |          |
| ﴿ بَعُدتُو كِيدِهَا ﴾النَّوا ٩                                         | سُورَةُ البَقَـرَةِ ٢٥١        | *        | وَقَتَلَ دَاوُرد جَّالُوبَتَ                                           | *        | <b>E</b>          |          |
|                                                                        | سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ ١٤       | *        | ِ<br>رُٱلْحَرُثِ ذَّالِكَ مَتَكُ                                       | ﴿ وَ     | 3                 |          |
|                                                                        | سُورَةُ النَّمْلِ ١٦           | *        | وَوَرِثَ شُكِيَّ مَنْ دَاوُردَ                                         | *        | <u>w</u>          |          |
| _                                                                      | سُورَةِ الحِجْرِ٦٥             | *        | وَأُمْضُوا حَيْثِ تُو مَرُونَ                                          | <i>*</i> |                   |          |
| لا ثالث لهمــــــــا                                                   | سُورَةُ النَّجْمِ ٥٩           | *        | <u>َ رَحَوُ يِنَ وَوَرُونَ</u><br>اَفَهَ: هَاذَا ٱلْحَدَثِ تَعْجَبُونَ | <u> </u> | Ü                 | ث        |
|                                                                        | البَقَرَةِ ٣٥٥ الأَعْرَافِ ١٩  | *        | رِ <u>ين عاد احرث</u> شيتُمَا<br>دغدًا حيث شيتُمَا                     | <u></u>  |                   |          |
| ليس في القرآن غيره                                                     | البَقَرَةِ ٥٨) الأَغْرَافِ ١٦١ | <u> </u> | حَنْثِ شِّنَّةُ رُغُدًا                                                | <u></u>  | ش                 |          |
| ليس في القرآن غيره                                                     | سُورَةُ الذَّارِيَاتِ٢٤        | *        | أَنْهُكُ حَدِّثُ ضَّمَّف                                               | <u>/</u> | ض                 |          |
| <u>"</u>                                                               |                                | <u></u>  |                                                                        | /        | _                 |          |

|     |                                                                       | اسم السورة                | Π                          |                              |          | المدغم   |          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
|     | ملاحظات                                                               | ورقسم الأية               |                            | الأيات                       |          | فيسه     | المدغم   |
| 1   | ∗تدغم التاء على كل حال إلا ان  ∗  • • • • • • • • • • • • • • • • • • | سُورَةُ النِّسَاءِ ١٢٢/٥٧ | *                          | ٱلصَّنلِحَت سَّنُدُ خِلُهُمْ | *        | سي       |          |
|     | تكون حــرف خطاب باستثناء:                                             | سُورَةُ الفُرُقَانِ ١١    | *                          | بِٱلسَّاعَة سَّعِيرًا        | *        |          |          |
| 첾   | مثل:﴿دُّ خُلِّتَ جَنَّتَكُ ﴾ الْكَهْ                                  | سُورَةُ الذَّارِيَاتِ١    | *                          | وَٱلذَّارِيَات ذَّرُوَا      | *        | 3        |          |
| 湚   | *إذا وقعت مفتوحـة بعد ألف                                             | سُورَةُ النُّورِ ٢٣/٤     | *                          | بأرْبِعَة شُّهَكَآءَ         | *        | ش        |          |
| X   | ففها الإدغام فقط مثل:                                                 | سُورَةُ العَادِيَاتِ١     | *                          | وَٱلْعَكِدِيكَ ضَّيْحًا      | <b>*</b> | ض        |          |
| ×   | ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّكُوهَ طَّرَقَ ﴾ * له في المواضع الستة التالية         | سُورَةُ المَائِدَةِ ٩٣    | *                          | ٱلصَّلِحَت شُّمَ             | <b>*</b> | ث        |          |
| ×   | وجهان:الإدغام وهو المقدم                                              | سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ ٧٩  | *                          | وَالنَّهُ مُوَّة ثُمَّ       | <b>*</b> |          |          |
| X   | والإظهار وجه ثان وهــــي:                                             | سُورَةُ الصَّافَّاتِ؟     | *                          | فَٱلزَّجِرَات زَّجُرًا       | <b>*</b> | :        | ت        |
| X   | ﴿ ٱلتَّوْرِينَةُ ثُمَّ ﴾ الجُنْعَةِ ٥                                 | سُورَةُ الزُّمَ رِ٧٣      | *                          | إِلَى ٱلْجَنَّة زُّمَرًا     | <b>*</b> | J        | 3        |
| X   | ﴿ ٱلرَّكَوْةِ أَبُّمَ ﴾ النَّكَوْةِ اللهُ                             | سُورَةُ العَادِيَاتِ٣     | *                          | فَٱلْمُغِيرَات صُّبْحَا      | *        | ص        |          |
| X   | ﴿ وَءَات ذًّا ٱلْقُرُينِ ﴾الإسْرَاءِ٢٦                                | سُورَةُ النَّبَالِ ٣٨     | *                          | وَٱلْمَلَيْمِكَةِ صَّفًا     | <b>*</b> |          |          |
|     | ﴿ وَعَالَ ذَا الْقُرِينِ ﴾ إِن الروم ٢٨                               | سُورَةُ النَّحُلِ ٢٨      | *                          | ٱلْمَلَيْإِكَة ظَّالِمِي     | <b>*</b> | ä        |          |
|     | 60                                                                    | سُورَةُ النُّورِ ٢        | *                          | مِأْنُة جَّلْدَةٍ            | <b>*</b> | _        |          |
|     | ﴿ وَلَتَاتِ طُلَ إِفَةٌ ﴾ النَّسَاء ١٠٠                               | سُورَةُ المَائِدَةِ ٩٣    | *                          | ٱلصَّلِحَات جُنَاحٌ          | <b>*</b> | €        |          |
|     | ﴿ لَقَد جِيت شَيْءً ﴾ مَرْيَهَ ٧٧                                     | سُورَةُ النَّحْلِ ٣٢      | *                          | ٱلْمَلَيْهِكَة طَّيِّبِينَ   | <b>*</b> | ط        |          |
|     | وافقه الدوري في موضع النساء                                           | سُورَةُ النِّسَاءِ ٨١     | *                          | بَيَّت طَّآبٍفَةٌ            | <b>*</b> | 3        |          |
|     | ليس في القرآن غيرهما                                                  | سُورَةُ الكَهَفِ٦١        | *                          | فَأَتَّخَذَ سَيِّعِيكُهُ     | <b>*</b> | (4       |          |
|     | كيبل في السراق فيرسد                                                  | سُورَةُ الكَهَيْفِ٦٢      | *                          | وَٱتَّخَذستَ بِيلَهُ،        | <b>*</b> | سی       | 3        |
|     | لا ثاني له في القـــرآن                                               | سُورَةُ الجِنِّ٣          | *                          | مَا ٱتَّخَذ صَّبِحِبَةً      | <b>*</b> | ص        |          |
| 狐   | *يتعين إظهار الراء أو اللام إذا                                       | سُورَةُ الأَعْرَافِ ١٦٩   | *                          | سَيْغُفَر لَّنَا             | *        |          |          |
| 紭   | أتيا مفتوحان بعد بساكن مثل:                                           | سُورَةً هُودٍ ٧٨          | *                          | أَطْهَرلَّكُمْ               | <b>*</b> | <b>0</b> | <b>)</b> |
|     | ﴿ وَالْفَحَالُواْ الْحَيْرِ لَعَلَّكُمْ ﴾ السورة الحيّر لعَلَّكُمْ ﴾  |                           |                            |                              |          |          |          |
| 乿   | ﴿ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي ﴾                              | سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ١١٧  | *                          | ڪَمَثَل رِّيج                | <b>*</b> |          |          |
|     | سُورَةُ الْمُنَافِقُونَ ١٠<br>* باستثناء لفظ قال مثل:                 |                           |                            |                              |          |          |          |
| 湚   | ﴿ قَال رَّجُهُ لانِ ﴾ سُورَةُ المائِدَةِ ٢٣                           |                           |                            |                              |          | <b>)</b> | ا ن      |
| XX  | ﴿ قَال رَّبِّ ﴾ حيثما وردت.                                           | سُّورَةُ مُرْيِكَ دَ٢٤    | قَد جَعَل رَّبُّكِ ﴾ شورَا | قَد جَّعَل رَّبُّكِ          | <b>*</b> |          |          |
|     | لكثرة وروده في القرآن                                                 |                           |                            | •                            |          |          |          |
| الا |                                                                       |                           |                            |                              |          |          |          |

| ملاحظات                                                   | اسم السورة<br>ورقـــم الآية       | الآيات                                | المدغم<br>فيــــه | المدغم |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------|
| شرط ألا يسبق النون ســاكن                                 | سُورَةُ الأَعْدَافِ١٦٧            | ﴿ وَإِذِ تَنَأَذَّن رَّبُّكَ ﴾        |                   |        |
| صحيح أو مد أولين باستثناء:                                | سُورَةُ الإِسْرَاءِ ١٠٠           | ﴿ خَزَآبِن رَّحْمَةِ رَبِي ﴾          | )                 | ۵      |
| ﴿ وَنَحُن لَّهُم ﴾ في القرآن كله                          | البَقَرَةِ ٥٥/الإِسْرَاءِ ٩٠      | ﴿ لَن نُّومِن لَّكَ ﴾                 | ţ                 | 8      |
| له فها: الإدغـام والاختــلاس.                             | سُورَةُ البَقَـرَةِ ١٠٩           | ﴿ مِّنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّن لَّهُمُ ﴾ | 0                 |        |
| تسكن الميم إذا سبقت بمتحرك                                | سُورَةُ الإِسْرَاءِ ٥٤            | ﴿ زَبُّكُو أَعْلَم بِكُورً ﴾          |                   |        |
| وتخفى عند الباء بلا إدغـــام                              | سُورَةُ النَّجْمِ ٣٢              | ﴿ زَبُّكُو أَعْلَم بِكُور ﴾           |                   |        |
| إذا تقدمها ساكن امتنع إخفاؤها                             | سُورَةُ العَاقِ ٤                 | ﴿ ٱلَّذِي عَلَّم بِٱلْقَلَمِ ﴿        | ÷                 | ٦      |
| مثل: ﴿ إِبُرَاهِعُمُ بَلِيهِ ﴾ المِقَدَة ١٣٢              | حيثما وردت.                       | ﴿ مُكْنَيْنَ مُكْثِدُ ﴾               |                   |        |
| \$ t(\$1 2.1 (t) -                                        | البَقَرَةِ٢٨٤ / آلِ عِمْرَانَ ١٢٩ |                                       |                   |        |
| جزم الباء وأدغمها في الميم في<br>ستة مواضع بالقرآن الكريم | العَنكَبُوتِ ٢٦/ الفَتْحِ ١٤      | ﴿ وَيُعَذِّب مَّن يَشَاءُ ﴾           | ۴                 | ب      |
| معته مواطع بالشراي الحريم                                 | شُورَةُ الْمُائِدَةِ ١٨ ٤٠ ٤٠     |                                       |                   |        |

## الوقوف على مرسوم الخط

١- إذا كتبت هاء المؤنث بالتاء المفتوحة وكانت للمفرد يجب الوقف علها بالهاء: مثل:

\*قرأ: ﴿ جُمَرُكَ مُنْ الرَّسَلَاتِ ٣٣ بصيغة الجمع: ﴿ جُمَرَكَ مُنْ فَلَا يقف عليها بالهاء.

٢ يقف على الكاف في كلمتي: ﴿ وَ يَكُأُنُّ ﴾ ﴿ وَيُكُأُنُّهُ ﴾ سُورَةُ القَصَصِ٨٢

٣\_يقف على الياء في كلمة: ﴿وَكَأَيِّن ﴾ حيثما وردت. ﴿ فَكَأَيِّن ﴾ سُورَةُ الحَجِّه،

4\_يقف على (ما)وعلى (اللام) المنفصلة عن الاسم المجرور في مواضعها الأربعة، ولا يبدأ باللام بل يصلها.

﴿ فَمَالِ هَنَّوُكَ لَآيِ ﴾ سُورَةُ النِسَاء ٧٨ ﴿ مَالِ هَنَدَا ﴾ سُورَةُ الْكَهْفِهِ ٢٩ ﴿ فَمَالِ ٱلَّذِينَ ﴾ سُورَةُ الْمَعَارِج ٣٦

٥-يقف على كلمة: ﴿ أَيْهُ ﴾ النُّورِ ٢٦ ﴿ يَكَأَيُّهُ ﴾ الزُّخُرُفِ ١٥ بإثبات الألف في مواضعها الثلاثة. (أَيُّهُ)

## ياءات الإضافـــة

تعريفها: هي ياء المتكلم التي تلحق الأسماء والأفعال والحروف وهي دائرة بين الفتح والإسكان. ويجب فتحها إذا وقعت قبل همزة قطع سواء كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة. إلا ما استثنى (وافق فيه حفصاً) في التاليبي:-

```
المستثنيات من فتح ياءات الإضافة الواقعة قبل همزة قطع
﴿ فَأَذَكُرُونِي أَذَكُرَكُمْ ﴾ المَقَدَةِ ١٥٢﴿ أَرِنِي أَنْظُرْ ﴾ الْغَدَافِ٣٤١﴿ وَلَا نَفْتِدِنِي أَلَا ﴾ التَوْبَةِ ٤٩
﴿ وَتَرْحَمِّنِي أَكُن ﴾ هُودِ ٤٧ ﴿ فَطَرِني أَفَلًا ﴾ هُودِ ٥١ ﴿ لَيَحْزُنُنِي أَن ﴾ يُوسُفَ ١٣
المفتوحة ﴿ سَبِيلِي أَدْعُواْ ﴾ يُوسُفَ١٠٧ ﴿ فَأَتَبِعْنِي أَهْدِكَ ﴾ مَرْسَمَ ؟ ﴿ حَشَرْتَنِي أَعْمَى ، ﴾ ط١٥٥

    أَوْزِعْنِي أَن ﴾ النَّمَا وا ﴿ لِيَبْلُونِي ءَا أَشْكُرُ ﴾ النَّمَا ﴿ تَأْمُرُوقِ قِ أَعْبُدُ ﴾ الزُّمرِية ٦

    ذَرُونِي أَقَتُلُ ﴾غَافِرٍ؟ ﴿ أَدْعُونِي أَسْتَجِبُ ﴾غَافِرٍ؟ ﴿ أَتَعِدَ انني أَنْ ﴾الأَخقَافِ١٧

﴿ أَنْصَارِى إِلَى ﴾ الْعِنْرَانَ ٥٠ ﴿ أَنْظِرْنِي إِلَى ﴾ الْغَرَفِ٤ ﴿ يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ﴾ يُوسُفَ٣٣
﴿ إِخُونِي إِنَّ ﴾ يُوسُفَ ١٠٠ ﴿ فَأَنظِرُنِي إِلَى ﴾ أَلَيْ الْمِجْرِ٢٦ ﴿ بَنَاتِي إِن ﴾ المِجْرِ٧١
المكسورة ﴿ سَتَجِدُنِي إِن ﴾ الكَنفِ٦٩ ﴿ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ ﴾ الشَّعَرَاء٥ ﴿ يُصَدِّقُنِي إِنِّي ﴾ القَصَصِ٣٠
﴿ لَعُنَتِي إِلَى ﴾ ص ٧٨ ﴿ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ﴾ غَافِرٍ ؟ ﴿ تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ﴾ غَافِرٍ؟
﴿ ذُرِيَّتِي إِنِّي ﴾الأخقافِ٥١ ﴿ وَرُسُلِي إِنَّ ﴾المتبادلَةِ٢١ ﴿ أَخَرْتَنِي إِلَىٰ ﴾المتبافقُونَ.١
      ما خالف فيه حفصاً في ياءات الإضافة قبل همزة الوصل
 وافق حفصاً في جميع ياءات الإضافة الواقعة قبل همزة وصل ما عدا المواضع التالية: له فها الفتح:-
              فتحها في: ﴿عَهْدِي ٱلظَّالِمِينَ ﴾البَقَرَةِ١٢٤
                                                                                       معرفة برال)
   فتحها في: ﴿ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ ﴾ الأَعْرَفِ؛ ١٤ ﴿ أَخِي هَا أَشُدُدُ ﴾ ا
                                                                                       غير معرفــة
  ﴿ لِنَفْسِي ٱذْهَبُ ﴾ طه ٤١ ﴿ فِي ذَكِّرِي ٱذْهَبَا ﴾ طه ٤٤ ﴿ يِكَلِّيتَنِي ٱتَّخَيَا ذِيُّ ﴾ النُّوقَانِ٧٧
              ﴿ فَوْمِى ٱتَّخَذُوا ﴾ الفُزْقَانِ ٣٠ ﴿ مِنْ بِعَدِى ٱسَّمُهُ وَ ﴾ الصَّفَ
         حكم ياءات الإضافة قبل حرف آخر من أحرف الهجاء
  وافق حفصاً في ياءات الإضافة الواقعة قبل حرف آخر من أحرف الهجاء ما عدا المواضع التالية: ]
                                        له فيها: الإسكان
      🛈 - ﴿بَيْتِي﴾: وردت في ثلاثة مواضع: ﴿بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ ﴾ الِقَرَة ١٢٥- الحَجِّ٢٦ ﴿ بَيْتِي مُؤْمِنًا ﴾ وُج ٢٨
  🛈 - ﴿ وَجُهِى ﴾ :وردت في موضعين: ﴿ وَجُهِى لِلَّهِ ﴾ آلِءِمَانَ ٢٠ ﴿ وَجُهِى لِلَّذِى ﴾ الأَمْسَاءِ ٧٩ 🖱 - ﴿ لِي ﴾ :
 ﴿ لِي عَلَيْكُمْ ﴾ إِنَّا إِن مَالِي لَآ ﴾ النَّه ، ﴿ وَلِي فِيهَا ﴾ الله ﴿ وَلِي نَعِمَةٌ ﴾ لِي مِنْ عِلْمٍ ﴾ ووسى ﴿ وَلِي دِينِ ﴾ الكافؤونة

    كلمة معي التي ليس بعدها همزة قطع في تسع مواضع. ﴿ فَأَرْسِلُهُ مَعِي رِدْءًا ﴾ القَصَصِ ٣٠.

  ﴿ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِي إِسْرَتِهِ يلَ ﴾ الأَعَرَفِ٥٠٠ ﴿ وَلَن نُقَائِلُواْ مَعِي عَدُوًّا ﴾ التَوْبَةِ٨٨ ﴿ مَعِي صَبْرًا ﴾ الكَهْفِ٢٥٧٧٥٧
  ﴿ هَاذَا ذِكْرُ مَن مِّعِي﴾ الأنبيَاء ٢٤ ﴿ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾الشُّعَزَاء ٦٢  ﴿ وَنِجِّني وَمَن مَّعِي ﴾ الشُّعَزَاء ١١٨
                                                   77.
```

# 

تعريفها: هي الياءات المتطرفة الزائدة في التلاوة على رسم المصاحف، ســواء كانت لام الكلمة

## أولاً: إثبات الياء وصلاً وحذفها وقفاً

أو ياء إضافة (ياء المتكلم) وتدور بين الحذف والإثبات لفظاً، وتكون في الاسم والفعل.

| تقرأ وقفأ          | تقرأ وصلاً                       | الســــورة<br>ورقـم الآيـة | الكلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الرقم |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-------|
| ﴿ ٱلدَّاعَ ﴾       | ﴿ دَعُوةَ ٱلدَّاعِي إِذَا ﴾      | سُورَةُ البَقَـرَةِ ١٨٦    | ﴿ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا ﴾               | •     |
| ﴿ دَعَانَ ﴾        | ﴿دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُواْ﴾    | سُورَةُ البَقَ رَقِ ١٨٦    | «دُعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ»             | •     |
| ﴿ وَأَتَّقُونَ ﴾   | ﴿ وَأَتَّقُونِي يَكَأُوْلِي ﴾    | سُورَةُ البَقَ رَقِهِ ١٩٧  | ﴿ وَاتَّقُونِ يَكَأُولِي ﴾               | ٣     |
| ﴿ ٱتَّبَعَنُ ﴾     | ﴿ وَمَنِ أُتَّبَعَنِي وَقُل ﴾    | شُورَةُ آلِ عِمْرَانَ ٢٠   | ﴿ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِ وَقُل ﴾              | ٤     |
| ﴿ وَخَافُونَ ﴾     | ﴿ وَخَافُونِي إِن ﴾              | سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ ٧٥   | ﴿ وَخَافُونِ إِن ﴾                       | ۵     |
| ﴿وَٱخْشُونَ ﴾      | ﴿ وَٱخْشُونِي وَلَا ﴾            | سُورَةُ الْمَائِدَةِ 22    | ﴿ وَٱخْشُونِ وَلَا ﴾                     | 1     |
| ﴿ هَدَنْ ﴾         | ﴿ وَقَدُ هَدَانِي وَلَا ﴾        | سُورَةُ الأَنْعَامِ ٨٠     | ﴿ وَقَدُ هَدَىٰنِ وَلَا ﴾                | ٧     |
| ﴿ كِيدُونَ ﴾       | ﴿ ثُمَّ كِيدُونِي فَلَا ﴾        | سُورَةُ الأُغَّـرَافِ190   | ﴿ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا ﴾                 | ٨     |
| ﴿ نَسْتَكُنْ ﴾     | ﴿ فَلَا تَسْعُلْنِ مَا لَيْسَ ﴾  | سُورَةُ هُودٍ ٢٦           | ﴿ فَلَا تَسْعُلْنِ مَا لَيْسَ ﴾          | ٩     |
| ﴿ يَخُذُونَ ﴾      | ﴿ وَلَا تُخُنُّرُونِي فِي        | سُورَةُ هُودٍ ٧٨           | ﴿ وَلَا شَحُّنُونِ فِي ﴾                 | 1.    |
| ﴿ يَأْتُ ﴾         | ﴿ يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ ﴾ | سُورَةُ هُودٍ ١٠٥          | ﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ ﴾          | 11    |
|                    | ﴿ تُؤْتُونِي مَوْثِقًا ﴾         | سُورَةُ يُوسُفَ٦٦          | ﴿ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا ﴾                  | 15    |
| ﴿أَشْرَكَ تُمُونَ﴾ | ﴿أَشْرَكَ تُمُونِي مِن ﴾         | سُورَةُ إِبْرَاهِيهَ ٢٢    | ﴿ أَشُرَكَ يُمُونِ مِن ﴾                 | ۱۳    |
| ﴿ دُعَاءً ﴾        | ﴿ دُعَآءِی۞ رَبَّنَا ﴾           | سُورَةُ إِبْرَاهِيمَ       | ﴿ دُعَاءِ ﴿ رَبَّنَا ﴾                   | ١٤    |
| ﴿ أَخَّرْتَنُ ﴾    | ﴿ لَبِنَ أَخَرْتَنِي إِلَى ﴾     | سُورَةُ الإِسْرَاءِ٦٢      | ﴿ لَبِنَ أَخَّرْتَنِ إِلَى ﴾             | ۱۵    |

777

| تقرأ وقفأ        | تقرأ وصلاً                          | الســـورة<br>ورقم الآية | الكلمة                                      | الرقم |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------|
| ﴿ٱلْمُهْتَدُ﴾    | ﴿ فَهُو ٱلْمُهْ تَكِي وَمَن ﴾       | سُورَةُ الإِسْرَاءِ ٩٧  | ﴿ فَهُوَ ٱلْمُهَتِدِ وَمَن ﴾                | 11    |
| ﴿ٱلْمُهْتَدُ ﴾   | ﴿ فَهُو ٱلْمُهَ تَدِى وَمَن ﴾       | سُورَةُ الكَهَفِ٧       | ﴿ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ وَمَن ﴾                | 1٧    |
| ﴿يَهْدِينَ﴾      | < يَهۡدِينِي رَبِّي ﴾               | سُورَةُ الكَهَّفِ٤٢     | ﴿ يَهْدِينِ رَبِّي ﴾                        | ۱۸    |
|                  | , -                                 | سُورَةُ الكَهَفِ٣٩      | < إِن تَرَنِ أَنَا <                        | 19    |
|                  | , , , , , ,                         | سُورَةُ الكَهَفِ.       | ﴿ أَن يُؤْتِينِ خَيْرًا ﴾                   | ۲.    |
|                  |                                     | سُورَةُ الكَهَفِ27      | < نَبْغِ فَأُرْتَدًا <                      | ۲۱    |
| ﴿ تُعَلِّمَنُ ﴾  | ﴿ أَن تُعَلِّمنِي مِمَّا ﴾          | سُورَةُ الكَهَفِ ٦٦     | 7 - 7                                       | "     |
| ﴿تُتِّبِعَنْ﴾    | ﴿أَلَّا تَتَّبِعَنِي أَفَعَصَيْتَ ﴾ | سُورَةُ طُـ٩٣           | ﴿ أَلَّا تُنَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ ﴾         | ٢٣    |
| · -              |                                     | سُورَةُ الْحَيِّ ٢٥     | ﴿ٱلْعَنْكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ وَمَن ﴾       | ٢٤    |
| <u> </u>         | ﴿ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ ﴾         | سُورَةُ النَّمْلِ٣٦     | ﴿ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ ﴾                  | 50    |
| ﴿ كَالْجُوَابُ ﴾ | < كَالْجُوابِي وَقُدُورِ »          | سُورَةُ سَبَاعٍ ١٣      | ﴿ وَجِفَانِ كَالْجُوَابِ وَقُدُورٍ ﴾        | 11    |
| <u> </u>         | ﴿ٱتَّبِعُونِي أَهْدِكُمْ ﴾          |                         | ﴿ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ ﴾                  |       |
|                  | ﴿ ٱلْجُوَارِى فِي ٱلْبَحْرِ ﴾       | سُورَةُ الشُّورَىٰ٣٢    | ﴿ ٱلْجُوَارِ فِ ٱلْبَحْرِ ﴾                 |       |
| <u> </u>         | ﴿ وَٱتَّبِعُونِي هَاذَا صِرَطُّ ﴾   | سُورَةُ الزُّخْرُفِ٦٦   | ﴿ وَأَتَّ بِعُونِ هَاذَا صِرَطُّ ﴾          | 19    |
| ﴿ يَعِبَادُ ﴾    | -                                   | سُورَةُ الزُّخْرُفِ٨٦   | ﴿ يَعِبَادِ لَا خَوْفٌ ﴾                    | ۳۰    |
| ﴿ ٱلْمُنَادُ ﴾   | , -/                                | سُورَةُ قَ ٤١           | ﴿ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانِ ﴾                 | ۳۱    |
| ﴿ ٱلدَّاعُ ﴾     |                                     | سُورَةُ القَـَمَرِ٦     | <ul> <li>يَـدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَى </li> </ul> | ٣٢    |
| ﴿ ٱلدَّاعَ ﴾     |                                     | شُورَةُ القَـَمَرِ٨     | ﴿ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ﴾                  | ٣٣    |
| ﴿ يَسُرُ ﴾       | ﴿ إِذَا يَسْرِى هَلُ ﴾              | سُورَةُ الفَجُرِ ٤      | ﴿ إِذَا يُسْرِ هَلُ ﴾                       | ٣٤    |
|                  |                                     |                         |                                             |       |

## ثانياً: وصلاً: وجمان :الاثبات والحذف. \_ وقفاً: الحذف فقط.

| تقرأ وقفأ      | تقرأ وصلاً                    | الســـورة ورقـم الآية |   | الكلمــــة          |          | الرقم |
|----------------|-------------------------------|-----------------------|---|---------------------|----------|-------|
| ﴿ أَكُرَمَنُ ﴾ | ﴿ أَكُرَمَنِ ﴾ ﴿ أَكُرَمَنِ ﴾ | سُورَةُ الفَجُرِ 10   | * | أُكْرَمَنِ وَأَمَّا | <b>*</b> | 1     |
| ﴿ أَهْنَانُ ﴾  | ﴿أَهَانَنِي﴾ ﴿ أَهَنَنِ ﴾     | سُورَةُ الفَجِّرِ ١٦  | * | أَهَننَنِ كَلَّا    | <b>*</b> | ٢     |

#### ثالثاً: اثبات إلياء وصلاً وحوإز الحذف والاثبات وقف

|   | تقرأ وقفأ               |                                | الســـورة ورقـم الآية |                                | الرقم |
|---|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------|
| < | ﴿ءَاتُكُنُّ ﴿ءَاتُكُنِّ | ﴿ فَمَا ءَاتَكِنِ عَ ٱللَّهُ ﴾ | سُورَةُ النَّمْلِ ٣٦  | ﴿ فَمَا ءَاتَكِنِ عَ ٱللَّهُ ﴾ | 1     |

#### الظاهر من الكلمات الفرشية



٢- ﴿ ثُمُو دَأْ ﴾ - حقرأها بالتنوين حيث رسمت بالألف، وذلك في مواضع أربع ﴿ ثُمُو دًّا ﴾ سُورَهُودِ ٦٨ ، الفُرَّقَان ٣٨ ، العَنكَةُ وَ٢٨ ، النَّجْدِ٥١

٣- ﴿ٱلْمَيْتِ ﴾ - قرأها بتخفيف الياء مع سكونها حيثما وردت. ﴿ٱلْمَيَّتِ ﴾

٤- ﴿ وَهُو، وَهِي ، فَهُو ، لَهُو ﴾ - أسكن الهاء ﴿ وَهُو، وَهُي ، فَهُو ، لَهُو ﴾ حيثما وردت.

٥- ﴿ أَرْنَا ﴾ قرأها السوسي بإسكان الراء مع تفخيمها، وقرأها الدوري باختلاس الكسر. ﴿ أَرِنَا ﴾ ﴿أَرْنِي﴾

سُورَةُ النِّسَاءِ ١٥٣٠ مُسُورَةُ فُصِّلَتْ ٢٩ مُ سُورَةُ الأَغْرَافِ ١٤٣

٦ ﴿ خُطُورِتِ ﴾ - قرأها بإسكان الطاء مع قلقلتها حيثما وردت. ﴿ خُطُورِتِ ﴾

٧- ﴿ يَأْمُرُكُمْ ﴾ قرأها بإسكان الراء، وللدوري وجه ثان هو اختلاس ضمة الراء ﴿ يَأْمُرُكُمْ ﴾

٨- ﴿ رُسُلُنَا ﴾ ﴿ رُسُلُهُم ﴾ قرأهما بإسكان السين حيثما وردتا. ﴿ رُسُلُنَا ﴾ ﴿ رُسُلُهُم ﴾

